# سلاح الخطيب والداعية من قطوف الخطب الدانية



اسم الكتاب: سلاح الخطيب والداعية من قطوف الخطب الدانية تأليف الأخ الفاضل: أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي رقم الإيداع: ٩١٠٢/٩٨٧٩.

> نوع الطباعة: لون واحد. عدد الصفحات: ٥٢٠ .

> > القياس: ٢٤X١٧.

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ / عادل المسلماني

4.19



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥

# سلاح الخطيب والداعيت

## من

## قطوف الخطب الدانيت

تأليف أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي

تقديم الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن أحمد العنسي الذماري





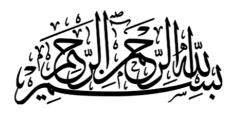

### بِنْ مِلْلَهِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ الرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

# مقدمة الشيخ الفاضل محمد العنسي مقدمة

#### **→**

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عده و رسو له صَرَّاتِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لهي وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سار على بهجهم واقتفى أثرهم على علم وبصيرة.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

والداعية الناجح في دعوته بإذن الله هو من يدعو كما دعا الأنبياء وأتباعهم بداية بتوحيد الله وتحقيق عبادته قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ﴿ وَمَا الْأَنبياء : ٢٥].

وفي الصحيحين عن ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَا بعث معاذًا رَضَالِتُهُ عَنْهُ إِلَى اليمن قال له: ﴿ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله ﴿ وَفِي رَوَايَةَ لَلبَخَارِي : ﴿ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا الله تَعَالَى ﴾.

ومن طرق الدعوة إلى الله عز وجل نشر العلم النافع تعليها وتدريسا وكتابة وتصنيفا وخطابة. وكذلك المحاضرات والندوات العلمية والاجتهاعات السلفية.

ومن باب المشاركة في هذا العمل العظيم فقد جمع أخونا المفضال الداعية إلى الله عَرَّوَجَلَّ على بصيرة موفق بن أحمد بن علي الفاضلي جملة من الخطب العلمية النافعة بإذن الله ، التي نرجو أن ينفع الله بها ، وهي خطب في مواضيع متعددة تكون بإذن الله عونا لمن يحب أن يحضر خطبة في موضوع معين. فجزاه الله خير الجزاء ، ونفع به وثبتنا وإياه على السُّنَّة حتى نلقاه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ومما امتازت به هذه الخطب أنها تضمنت نصحا وتوجيها وإرشادا وصراحة في الحق. وهذا نادر، وهذا شأن أهل السُّنَّة والجهاعة المتمسكين بالكتاب والسُّنَّة على فهم السلف الصالح. أنهم ناصحون محبون الخير للمسلمين.

فالله أسأل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين ، وأن يجنبنا وإياه الفتن ومنها الحزبية المساخة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه/ أبو عبد الله محمد بن أحمد العنسي الذماري مَفْطُهُ اللّهُ

#### المقدمت

#### **→**

الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان ، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن ، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ، ونفذ حكمه في جميع البلاد ، لا تتوهمه القلوب بالتصوير ، ولا تدركه القلوب بالتفكير ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ تدركه القلوب بالتفكير ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ والشورى: ١١].

#### أما بعد:

فهذا كتاب بعنوان: «سلاح الخطيب والداعية من قطوف الخطب الدانية» استعنت بالله فجمعت فيه ما يسر الله من المواعظ وبعض الأحكام والمسائل مدعمة بالأدلة من الكتاب والسُّنَّة وأقوال السلف وأهل العلم من المفسرين للآيات والشراح للأحاديث وجعلته عاما في مواضيع متعددة يخطب منه الخطباء على مدار السَنة ، دون التقيد بالمناسبات، ولي كتاب آخر في الخطب جعلته خاصًا بالمناسبات والأحداث التي تحصل في السَنة، كالأعياد والآيات الكونية والعبادات المؤقتة في مواسم معينة يخطب منه الخطباء حسب الأحداث والمناسبات.

وقد التزمت في كتابي هذا وجميع كتبي بحمد الله ألا أذكر فيه إلا ما صح عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معتمدًا في تخريجها على تحقيقات العلامة الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَللَهُ أَو ما رواه الشيخان الجليلان البخاري ومسلم أو أحدهما سائلًا المولى جَلَّوَعَلا

أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا الثبات على الدين حتى المات.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

المؤلف ١ محرم ١٤٣٩ هـ



### توجيهات مهمت للخطيب والداعيت

#### **→**

نوجه أنفسنا أولاً، وإخواننا الخطباء والدعاة إلى الله ثانيًا: بالإخلاص إلى الله في دعوتهم فإن الله سُبَحانَهُ وَتَعَالَى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم فإنه تعالى يجعل البركة والقبول في العمل الخالص وأما ما كان فيه شرك أورياء فإنه يكون هباء منثورا ويذهب أدراج الرياح ، ولا ينفع صاحبة في الدنيا ولا في الآخرة.

هذا وإن مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، إذ يقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَمَنَ الْحَسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ وَلَمُ مَن دَعَا بِإِخلاص، وعلم وبصيرة، وعمل بها يدعو إليه ولم يخالف أقواله بأفعاله.

ومما أنصح به إخواني الخطباء والدعاة إلى الله تعالى أن يستخدموا الأساليب النافعة في خطاباتهم ومحاضراتهم وأن يتحروا الأساليب التي تجذب انتباه السامعين، وأن يجتنبوا الأساليب المملة والكلمات المنفرة للسامعين، فعلى الخطيب والداعية أن يستخدم الكلمات الجذابة والبليغة المؤثرة بدون تكلف، مقتبسًا ذلك من كلام الله وكلام رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وكلام السلف، وأن يكون كلامه فصيحا واضحا غير ملتبس على السامع ، وليحذر من التلكؤ بالكلام وليطرح الخجل جانبا لأنه يضعف معنوية الخطيب ومن ثمَّ يضعف الخطبة، بينها الشجاعة وقوة الشخصية تجعل الخطبة قوية ومؤثرة وتورث إيجابيات في الخطابة، وعلى الخطيب أن يراجع الموضوع مسبقا ويحضره بإتقان

سواء خطب عن ظهر قلب أو من الكتاب مباشرة، فعليه أن يراجعه مرتين أو أكثر ، وأن يتقن الآيات والأحاديث أكثر ويولي اهتهامه بالشكل لا سيها الآيات والأحاديث وأن يدعم خطبته بالأدلة من الكتاب والسُّنَة وأن تكون خطبته مشتملة على ذكر الله بعيدا عن السياسات المصادمة للسياسة الشرعية إذ أن الذكر فيها ركن من أركان الخطبة لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، وأن يركز في خطبته على الأهم فالأهم وأن يقصر خطبته ولا يطيلها فإن رأى وأن يركز في خطبته على الأهم منها ويحذف ما كان مكررا إلا إذا كان في التكرار فائدة لتوكيد المعنى وتقريره.

هذه هي سُنَّة نبينا محمد صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ثبت في صحيح مسلم عن عمار ابن ياسر رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةُ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُ وا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لسِحْرًا».

ومعنى مئنة من فقهة :أي علامة من فقهه.

ومن الأساليب النافعة في الخطابة رفع الصوت والحماس فذلك له وقع في النفوس واستهالة للقلوب وقرع للأسهاع، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله -رَضَيَّكُ عَنْهُا-، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَطَبَ اهْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ».

وليستعن الخطيب بالله فلا يعجز ولا يتكاسل ولا يفتر عن الخطابة فلها شأن عظيم وهي جهاد في سبيل الله ، إذ أن الجهاد جهادان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان، وأول من يقوم في هذا الجانب هو الخطيب

والداعية فلا يلتفت إلى المخذلين والمثبطين فهم كثر -لا كثرهم الله- وعلى رأسهم إبليس وجنوده من الجن والإنس.

وعلى الخطيب أن يتعلم الخطابة بكثرة المارسة، وأن يتقن خطبته ، ويتعلم النحو فإنه أمر مهم في باب الخطابة ، فإن النحو للكلام كالملح للطعام.

ونحث الخطيب والداعية على لزوم السُّنَّة في خطبه ودعوته وأن يبتعد عن البدع والمحدثات في الخطابة والدعوة ليجعل الله البركة والقبول في دعوته ويفوز بالأجر والمثوبة والسعادة في الدارين بإذن الله.

وكما قال الإمام الزهري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «التمسك بالسُّنَّة نجاة». اه..

وقال الإمام مالك رَحِمَهُ ٱللَّهُ: « السُّنَّة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » .اهـ.

وهكذا السُّنَّة من تمسك بها نجا ومن تركها هلك وغوى، وذلك في جميع جوانبها الاعتقادية والقولية والعملية ومنها الدعوية.

وليحذر الخطيب والداعية من مداهنة العوام، ومخالفة السُّنَّة في سبيل إرضائهم على حساب السُّنَّة، إلا ما كان موافقًا للسُّنَّة فيتحفهم به، وعليه أن يجبب إليهم السُّنَّة وأن يقدمها لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والطرق النافعة، والمعاني الجذابة، وينتقي العبارات الموجزة، والجمل الواضحة، والألفاظ العذبة والكلمات الجميلة والأساليب البليغة، وأن يتجنب التكلف كما يفعل بعض الخطباء فليس ذلك من السُّنَّة والبركة من الله ، قال عمر رَضَيَّلِكُ عَنهُ: "نهينا عن التكلف» ذكره البخاري في صحيحه.

ونحيل الخطيب والداعية لمعرفة مزيد من التوجيهات والإرشادات إلى كتاب شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري - مَفِطُ اللهُ - في كتابه القيم

من الخطيب والداعية الخطيب والداعية الخطيب والداعية الخطيب الخطيب الخطيب الخطيب الخطيب الخطيب الخطيب المناه المناه

«أحكام الجمعة وبدعها» فإنه حذر فيه من كثير من البدع والمحدثات.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يجبه ويرضاه ، وأن يثبتنا وإياكم على الدعوة إلى الله ، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين.





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ أَوَ حُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ : ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### أيها الناس:

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كتابه الكريم: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمِران: ١٨].

يتبين من هذه الآية الكريمة وأمثالها ، عظمة هذه الكلمة وأهميتها ألا وهي كلمة التوحيد: ( لا إله إلا الله).

فهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الميثاق، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الباقية، وهي الميثاق، وهي القول الصواب، وهي الحجة، وهي أفضل الذكر، وهي أعظم حسنة، وهي خير الكلام، و كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهي أول أركان الإسلام ودعائمه العظام لا إله إلا الله.

فمن عظمتها أن الله شهد بها لنفسه وأشهد ملائكته وأشهد أولي العلم.

قال المفسر البغوي - رَحْمَهُ أَللَّهُ - في تفسيره: مَعْنَى شَهَادَةِ اللهِ: الْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ، وَمَعْنَى شَهَادَةِ اللهِ: الْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ، وَمَعْنَى شَهَادَةِ اللَّائِكَةِ وَاللَّوْمِنِينَ: الإقرار. اهـ

فهي أول أركان الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملًا إلا بالإقرار به والعمل بذلك، بل ويجب على كل من أراد الدخول في الإسلام أن يتلفظ بها ويعمل بمقتضاها.

فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى خُسْ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَسَلَّمَ - : « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خُسْ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ » .

فمن لم يقلْها ولم يقربها وجب قتاله، لأنه ليس مسلمًا لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ».

وفي رواية لمسلم عن جابر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

سلاح الخطيب والداعية ﴿ حَجَيْكُ ﴿ وَ الدَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ-: « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مَا عَلَى الله ». لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ».

فمن قالها وعرف معناها وعمل بمقتضاها وأتى بشروطها واجتنب نواقضها عصم دمه وماله وعرضه، لا يجوز سفك دمه ولا أخذ ماله ولا هتك عرضه ويعامل معاملة المسلمين وسريرته إلى الله تعالى، لأنه موحد في الظاهر وباطنه إلى الله إلا بحقها.

قال ابن رجب - رَحِمَهُ ٱللَّهُ -: فما عصم الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. اهـ

وقال المناوي - رَحَمُهُ اللَّهُ - في معنى: (إلا بحقها) أي: الدماء والأموال يعني هي معصومة إلا عن حق يجب فيها كقود وردة وحد وترك صلاة وزكاة بتأويل باطل وحق آدمي ... وحقها ما تبعها من الأفعال والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها ، فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض بعد. اهـ

فمن قَتل من أهلها نفسا معصومة بغير حق فإنه يُقتل ومن ارتد يقتل ومن زنى وهو محصن يرجم ، هذا من حقها.

وقال ابن عثيمين - رَحِمَهُ أُللَّهُ - : إلا بحقها أي: بالحقوق التابعة لها لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه بل لها شروط ولها أمور لا بد أن تتم. اهـ

(وحسابه على الله) قال ابن بطال- رَحْمَهُ ٱللّهُ-: محاسبة العباد على سرائرهم وخفيان اعتقادهم إلى الله دون خلقه. اهـ

و لهذا نفعت المنافقين في الدنيا حينها قالوها ظاهرا فعصمت دماؤهم في الدنيا لكنها لم تنفعهم في الآخرة لأنهم لم يعتقدوها باطنا فهم في الدرك الأسفل من الناركما أخبر ربنا سُبْحَانهُ وَتَعَالَى في كتابه الكريم.

و لهذا أنكر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أسامة بن زيد رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ حينها قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله .

فقد ثبت في الصحيحين عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الحُرُقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَجَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، قَالَ: فَلَقَتْ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمِحِي قَالَ: فَلَيَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمِحِي قَالَ: فَلَيَّا غَشِينَاهُ قَالَ: فَلَيَّا عَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: فَقَالَ حَتَّى قَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: قَلَا يُكَرِّرُهَا عَلَيْ اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ » قَالَ: فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيْ، وَسُولَ الله، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيْ، وَسُولَ الله، إِنَّا مَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّ لَهُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم.

وفي رواية: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: «أَفَلَا شَهَ قَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟» الحديث.

يتبين من هذا الحديث فضل هذه الكلمة العظيمة وأن دماء المسلمين الموحدين معصومة ولا يجوز لمسلم أن يقتل مسلمًا يقول: لا إله إلا الله ويعمل بها.

فانظر إلى هذا الرجل قالها في اللحظات الأخيرة من حياته ، فظن أسامة رَضَيَّاللَّهُ عَنْهُ أَنه قالها لينجو من القتل فاجتهد فقتله فأنكر عليه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ.

ولا يفهم من حديث أسامة رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بها بأنه موحد معصوم الدم، فلابد من العمل بها واجتناب نواقضها، فمن قالها وظهر منه ارتكاب بعض نواقضها من الشركيات أو الكفريات فإنها لا تنفعه ولو قالها ولا تعصم دمه، فإن أبا بكر رَضَالِللهُ عَنْهُ قاتل مانعي الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله.

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ قَالَ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله الله عَمَرُ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ».

فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَّالِ وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله -صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله -صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَ لُقَتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْخَقُّ. وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اَلْحُقُّ.

و لا يجوز الطعن في أسامة رَضَالِللهُ عَنْهُ أو تنقصه بسبب أنه قتل ذلك الرجل بعد ما قالها ، فإنه اجتهد في قتله ظانا أنه لايزال مشركًا وأنه ما قالها إلا لينجو من القتل كما تقدم من كلامه ، فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد عذره لتأوله ولم يحمله مسؤولية ذلك الفعل.

وأما قول أسامة رَضَّالِيَّهُ عَنهُ: «حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». يعني: لو أنه حصل منه ذلك قبل الإسلام كان أهون ثم يسلم لأن الإسلام يمحو ما قبله وهذا من صدقه وندمه على هذا الخطأ رَضَّالِللَّهُ عَنهُ.

قال النووي - رَحْمَهُ الله - عند قوله صَالَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»: «ومعناه أنك إنها كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بها ظهر باللسان وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب يعنى وأنت لست

بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعنى ولا تطلب غيره، وقوله: «حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ» معناه لم يكن تقدم إسلامى بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عنى ما تقدم وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه .. » . اهو وقال الخطابي: لعل أسامة تأول قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا وَلَا هَذَا النبي صَلَّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فلم يلزمه دية ولا غيرها. اهـ

فمن قال هذه الكلمة العظيمة باطنًا وظاهرًا نفعته في الدنيا والآخرة ومن قالها ظاهرا فقط ولم يظهر منه ما يناقضها وجب الكف عنه في الدنيا لكنها لا تنفعه يوم القيامة ولذلك لم تنفع فرعون -لعنه الله- حينها قالها عند الموت، لعدم إقراره بها في حياته، وكحال المنافقين إذ قالوها ظاهرًا فعصمت دماءهم فكف عنهم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فلم يعاملهم معاملة المشركين.

#### عباد الله :

من أجل لا إله إلا الله خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السهاوات وهي الحق الذي أوجبه الله تعالى لنفسه على عباده ووعد من حققه بمزيد من فضله وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه فقد جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رَضَ الله عَنهُ قال: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا أَخِرَةُ الرّحٰل، فَقَال: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْك، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «عَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلى عِبَادِهِ» قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ» قُلْتُ:

سلاح الخطيب والداعية • → حجي الخطيب والداعية • → الخطيب والداعية • → الله إِذَا فَعَلُوهُ» لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ»

تبيك رسول الله وسعديك، فقال. «هل مدري ما حق العِبَادِ على اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ» ، وفي رواية: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ» ، وفي رواية: « أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» .

فهذا وعد من الله أن من وحد الله ولم يشرك به شيئًا؛ لا شرك أكبر ولا أصغر أن لا يعذبه ، وأن يغفر ذنوبه.

فقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ عَالَى الله عَلَيْلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَل عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

فلو لقي العبد ربه بملء الأرض أو ما يقارب ملأها ذنوبا لكنه موحد لغفر الله له تلك الذنوب كلها بفضله وكرمه، لكن هناك شرط ثقيل إلا على من يسره الله عليه، وهو أن يلقى الله موحدًا لا يشرك به شيئًا.

قال الشيخ سليهان بن عبد الله النجدي: شرط ثقيل بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله وذلك هو القلب السليم كما قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهَ يَقَالُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَقَالُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَقَالُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَقَالُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

و قَالَ إِنَ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٨٤-١١٦].

فالله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى يغفر جميع الذنوب لمن شاء إلا الشرك، لكن ليحذر العبد من الذنوب ولا يستهين بها فإنها قد توبقه ويدخل بسببها جهنم ثم يخرج منها بتوحيده، فإن سائر الذنوب ما خلا الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء أخذ بها.

قال ابن رجب-رَحَهُ أَللَهُ -: جَاءَ مَعَ التَّوْحِيدِ بِقُرَابِ الْأَرْضِ - وَهُوَ مِلْوُهَا أَوْ مَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا - خَطَايَا، لَقِيَهُ اللهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، لَكِنْ هَذَا مَعَ مَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِذُنُوبِهِ، ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ لَا يُخَلَّدُ فِي عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِذُنُوبِهِ، ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ لَا يُخَلَّدُ فِي عَنْ النَّارِ، بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ الجُنَّة. قَالَ بَعْضُهُمْ: المُوحِدُ لَا يُلقَى فِي النَّارِ كَمَا يُلقَى الْكُفَّارُ، وَلَا يَلْقَى فِيهَا مَا يَلْقَى الْكُفَّارُ، وَلَا يَبْقَى فِيهَا كَمَا يَبْقَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلِهَ اللهِ وَلِهَا مَا يَلْقَى الْكُفَّارُ، وَلَا يَبْقَى فِيهَا كَمَا يَبْقَى اللهُ اللهُ وَلِهَ اللهُ عَنْدَ المُوتِ، أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعْفِرَةَ مَا سَلَفَ وَلِسَانِهِ وَلِهَانِهِ عِنْدَ المُوتِ، أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعْفِرَةَ مَا سَلَفَ مِنَ الذَّنُوبِ كُلِّهَا، وَمَنَعَهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ بِالْكُلِّيَةِ. اهـ

ومن فضل هذه الكلمة العظيمة أنها أثقل شيء في الميزان فلا يقابلها شيء من الذنوب ولو كثرت كما هو حال صاحب البطاقة الذي خلصه الله بكلمة التوحيد وقد نشرت له السجلات الكثيرة والمليئة بالذنوب فنجا وغفر الله له.

فقد روى الترمذي وصححه الألباني وغيره ؛ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضَّالِيَهُ عَنْهُ، قال: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْحَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: الله عَلَيْكَ اليوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ السِّجِلاَّتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ الْمُعْرَاقِ اللهِ عَلَى اللهُ شَيْعُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ شَيْعُ اللهِ اللهُ شَيْعُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَعَ السَّجِلاَتُ اللهُ شَيْعُ اللهُ شَيْعُ اللهُ اللهُ شَيْعُ اللهِ اللهُ شَيْعُ اللهُ اللهُ شَيْعُ اللهُ اللهُ شَيْعُ اللهُ ال

فانظر كيف رجحت البطاقة على جميع تلك السجلات وغفر له بفضل توحيده وإخلاصه وتحقيقه لشروط لا إله إلا الله فأحرقت جميع تلك الذنوب.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فهناك فرق بين هذا الإنسان الذي قال لا إله إلا الله بعلم ويقين وإقرار وصدق ومحبة فيغفر له بذلك ما كان من ذنوبه ومن قالها بغير توفير شروطها والله أعلم من يستحق الجنة ممن قال لا إله إلا الله ومن يستحق النار من أهل لا إله إلا الله ... فمن قالها مخلصًا من قلبه مقرًا موقنًا بها محبًا لها ولأهلها محبًا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى راضيًا بدينه مخلصًا في عمله هذا تنفعه هذه الكلمة يوم القيامة حتى وإن أتى بمعاص كثيرة. اهـ

فلا بد من تعلم شروط هذه الكلمة العظيمة والعمل بها والاهتمام بها لمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة ، نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى المهات.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي الكلمة التي اتفقت فيها جميع الشرائع ودعت إليها جميع الرسل، قَالَ بَمَالُ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُورِحَىۤ إِلَيْهِا جَمِيع الرسل، قَالَ بَمَا فَالْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وكلمة التوحيد لو وزنت بالساوات والأرض لرجحت عليهن، فكما أنها أثقل حسَنة في الميزان يوم القيامة فهي أثقل شيء في الدنيا.

فقد روى النسائي والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَا لِللهُ عَنْ النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «أوصى نوح ابنه فقال لابنه: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ، أما اللتان أوصيك بها ، فيستبشر الله بها وصالح خلقه ، وهما يكثران الولوج على الله أوصيك بلا إله إلا الله ، فإن السموات والأرض لو كانتا حلقة قصمتها ، ولو كانتا في كفة وزنتها وأوصيك بسبحان الله وبحمده ، فإنها صلاة الخلق ، وبها يرزق الخلق ، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ الله وبحمده ، فإنها صلاة الخلق ، وبها يرزق الخلق ، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ فَيَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنّهُ وَكُن كَلِيمًا غَفُورًا ﴾ وأما اللتان أنهاك عنها فيحتجب الله منها وصالح خلقه ، أنهاك عن الشرك والكبر».

ولابد فيها من الإخلاص فإن الإخلاص يدفع العبد للعمل لله وحسن العبادة والعمل بكل ما يقربه إلى الله من فرائض ونوافل، فمن قالها مخلصًا فيها عاملا بمقتضاها مجتنبا لما يخدشها من الشرك ، أو يخل بها من الذنوب

والمعاصي، فإنها تصعد إلى السهاء وتفتح لها أبواب السهاوات السبع، حتى تصل إلى العرش.

فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا قَالَ عَبْدُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا، إِلاَّ فُتِحَتَّ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى العَرْشِ، مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ».

حتى تفضي إلى العرش أي: حتى تصل إلى العرش.

قال المناوي -رَحَمُ اُللَّهُ-: تفتح السهاوات بقوله بتلك الشهادة فلا تزال صاعدة حتى تنتهي إلى العرش مدة تجنب قائلها الكبائر من الذنوب. اهـ

فاحذر أيها المؤمن الموحد من الذنوب فإن الكبائر تخدش بتوحيد العبد، وقد تسبب لصاحبها دخول جهنم إلى ما شاء الله ثم يخرجه الله بتوحيده، فلا يظن أن العاصي من الموحدين في مأمن من العذاب بل هو تحت مشيئة الله قد يغفرالله له وقد يعذبه ثم تنفعه لا إله إلا الله فيخرج من العذاب لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عَنْ أَنسٍ بن مالك رَضَالِلَهُ عَنِ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ شَعِيرَةٍ مِنْ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إلا الله ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلّا الله ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ثُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلّا الله ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَه إِلّا الله ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ثُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلّه إِلّا الله ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرٍ » .

فمن خطر الذنوب أن العبد قد يدخل النار بذنوبه وهو من أهل التوحيد لكن بفضل لا إله إلا الله يخرج من النار بتوحيده: «فمن قالها نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه رواه الطبراني عن رفاعة الجهني رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ عن النبى صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم.

أما من لقي الله موحدا مخلصًا بعيدا عن الكبائر متعبدا لله فإن الله حرم جسده

على النار فقد جاء في الصحيحين عن عتبان رَضَيَلَيَّهُ عَنهُ أَن رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ﴿ فَإِنَّ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي عِلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي عِلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله » فيستلزم من ذلك أن يتعبدلله بمقتضاها.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: يقولها بإخلاص لأن الإخلاص يدفعه إلى العمل لله رب العالمين وحسن العبادة فهذا يستحق الجنة . اهـ

وقال ابن عثيمين: ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيعمل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل. اهـ

ومن فضائل لا إله إلا الله أن من ختم له بها فهات عليها دخل الجنة. فعند الإمام مسلم من حديث عثهان بن عفان رَخَالِلهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجُنَّةَ».

وعند أبي داود عن معاذ بن جبل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قال:قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «من كان آخرُ كلامهِ لا إله إلا اللهُ دخل الجنة».

فمن مات عليها وهو يعلم أنه لا إله إلا الله علما يقينيا منافيا للجهل يعلم معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله وغيرالله إن عبد فقد عبد بباطل، ويعلم بمعناها نفيا وإثباتا (نفيًا) أي : ينفي جميع العبادات عما سوى الله وينفي جميع المعبودات سوى الله (وإثباتًا) أي : يثبت جميع العبادات لله القولية والفعلية والقلبية وإثبات إله واحد وهو الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

فهذاهو معنى لا إله إلا الله ، الذي جهل معناها كثير من الناس إلا من وفقه الله ، فمن مات وهو على علم بهذا المعنى دخل الجنة .

ومن نطق بها عند موته وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذه علامة على حُسن الخاتمة ولهذا حث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تلقين الميت هذه الكلمة «لَقَّنُوا

مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رواه مسلم عن أبي سعيد رَضَالِلَهُ عَنهُ ، قال أهل العلم: وذلك بأن يذكره بها تذكيرا ويذكرها عنده لا يأمره أمرًا حتى لا يتضجر وهو في تلك الحالة فإن قالها ثم تكلم بعدها كلامًا آخر ذكره مرة أخرى حرصًا على أن يكون آخر كلامه بها.

ومن لم يعمل بشر وطها فيخشى عليه أن يفتتن عنها عند الموت ويحال بينه وبينها ؛ حتى وإن كان يقولها في حال صحته.

فها أعظمها من كلمة ، فعودوا أنفسكم عليها ورطبوا ألسنتكم بذكرها واملأوا قلوبكم بحبها فإنها أفضل الذكر وأعلى شعب الإيهان ، كها عند الإمام ابن ماجه عن جابر رَضِيَاتِهُ عَنهُ أَن رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهَ ").

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» الحديث.

ومن أكثر منها ملئت صحيفة حسناته منها ، وكفرت سيئاته بها ، وعصم من الشيطان بسببها ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: ﴿ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ اللّٰكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ الشَّيْطَانِ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ الشَّا مَنْهُ » .

ومن كان من أهلها حلت له الشفاعة يوم القيامة وكان أسعد الناس بشفاعة المصطفى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، لما ثبت في البخاري عن أبي هريرة - رَضَالِلَّهُ عَنهُ - أن النبي

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ».

فحافظ على هذه الكلمة مما يناقضها أو يخدشها أو يخل بها من الذبح أو النذرلغيرالله ، أو الدعاء لغير الله أو تصديق الكهنة والمشعوذين والذهاب إليهم، أو الحلف بغير الله أو الاستسقاء بالنجوم، أو تعليق التهائم أو التشاؤم بالأشياء وأمثال ذلك مما يناقض كلمة التوحيد أو يخل بها وسيأتي الكلام على نواقض التوحيد لاحقًا بإذن الله رب العالمين.

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ،اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد ، وأمتنا عليها ، وابعثنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، اللهم إنا نسألك الجنة ومايقرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم آتنا في الدنيا حسَنَة ، وفي الآخرة حسَنَة ، وقنا عذاب النار .





ر بعض نواقض لا إله إلا الله ) وهي من نواقض الإسلام

### الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَصَلًا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ ﴾ [آل عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ اللهُ مُورَ الْأُمُورِ الْخُدَاتَةَ اللهَ عَدَّةَ مَوكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### أيها الناس:

سبق وأن تكلمنا في خطبة ماضية عن فضل لا إله إلا الله وأنها جاءت

مقيدة بقيود ثقال وشروط عظام من حققها فقد حاز الخير كله وذكرنا معناها وأركانها وما هو مقتضاها الذي يتضمن من هذه الكلمة العظيمة.

واليوم نذكر بعض نواقضها التي تفسد على العبد توحيده، وتحرمه سعادته في دنياه وآخرته.

لأن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من العمل بها، ولها نواقض يجب اجتنابها، ولأن لها أركانًا لا بد من معرفتها، فإنها تضمنت النفي والإثبات فلا بد من إثبات جميع العبادات على سوى الله ، فلا بد من معرفة معناها والعمل بشروطها ومقتضاها وتجنب نواقضها، وهذه النواقض التي سنذكرها، منها ما ينقض هذه الكلمة من أصلها ويبطلها ومنها ما يخل بها ويخدشها وينقصها مع بقاء أصل التوحيد ، ومنها ما قد ينقضها من أصلها أو يخدشها وينقصها على حسب ما يقوم بالقلب من الاعتقاد كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

### فمن نواقض لا إله إلا الله دعاء غير الله:

فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة وسواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فمن دعا ملكًا أو نبيًا أو قبرًا أو شجرًا أو حجرًا أو دعا وليًّا أو صالحًا حيًّا كان أو ميتًا فقد أشرك بالله تعالى وانتقض توحيده.

ومن أمثلة ذلك دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دون الله أو دعاء الخمسة أو غيرهم من أصحاب الأضرحة والقبور والقباب، فقد روى البخاري رَحْمَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَخَوَلِلَهُ عَنْهُ قال، قَالَ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو مِنْ

سلاح الخطيب والداعية • → حجي الخطيب والداعية • → حجي الله نِدًّا دَخَلَ الْجُنَّةَ. دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ الْجُنَّةَ.

وقوله: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا» أي: جاءه الموت وهومصرٌ على الشرك من دعا غير الله ونحوه ولم يتب، دخل النار، أما من تاب قبل موته فإن التوبة تمحو ما قبلها.

ومن الجهل العظيم أن يدعو العبد شيئًا لا ينفع نفسه فضلًا عن غيره قَالَ مِهَا اللهُ عَن غيره قَالَ مِهَا اللهُ عَن غيره قَالَ مِهَا اللهُ عَن أَمْثَا لُكُمُ فَادَعُوهُمُ قَالَ مِهَا اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ ا

و قَالَ إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ومعنى قوله تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ﴾ .

قال البغوي: لا يضره لو ترك دعاءه وعبادته.اهـ

وقوله: ﴿ يَدُّعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِلْم ﴾ .

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها وأما في الآخرة فضرره متيقن . اهـ

ثم بيَّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عجز هؤلاء المدعوين وبطلان ما هم عليه، فضرب مثلاً بأحقر الأشياء وأضعفها فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن لَهُ وَ إِن اللّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن لَكُونَ اللّهِ لَن يَخَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فُ ضَعُفَ ٱلطّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال ابن كثير - رَحِمَهُ ٱللَّهُ- في تفسير هذه الآية: «لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك...

﴿ وَإِن يَسَلَّبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَهُ ﴾ أي: هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئًا من الذي عليها من الطيب، ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قَالَ بَهَاكُن : ﴿ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ .

وقال سبحانه: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآ عَكَمْثُلِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيآ عَكَمْثُلِ الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا أَوْلِيَ اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ اللّهُ ال

و قَالَ بَهَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُورُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُورُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ إِن تَدْعُوهُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

والقطمير هو اللفافة التي على نواة التمرة ، وهي من أصغر الأشياء ، ومع هذا فإنهم لا يملكونها.

و قَالَ بَعِبَ الى : ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴿ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللِيلِيْ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللللَّالِي الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللِّلْمُ

و فَالَ إِنَى اللهِ : ﴿ لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيْتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ عَوْمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

قال ابن كثير - رَحْمَهُ ٱللَّهُ- في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا كَبُنسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ ﴾

قال علي بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده، وهو لا يناله أبدًا بيده، فكيف يبلغ فاه؟» اهـ.

فهذا شأن الذي يدعوغير الله وهذا حاله والعياذ بالله.

#### ومن نواقض لا إله إلا الله ياعبادالله: الذبح لغير الله:

فإن الذبح من أعظم العبادات التي يُتقرب بها إلى الله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك بالله، قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام.

قال الله في كتابه الكريم: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَامَ ١٦٢ - ١٦٣]. الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَامَ ١٦٢ - ١٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ اللهِ النحر بدنية، فمن بالصلاة، فإن النحر أفضل عبادة مالية ، والصلاة أفضل عبادة بدنية، فمن ذبح لغير الله كمن سجد وركع لغير الله، فمن ذبح لغير الله من جن أو إنس أو ذبح لصاحب قبر أو ذبح للبيت الجديد عند أول دخوله للجن لئلا يدخلوه أو ذبح على مريض للجن لئلا يأخذوه أو يضروه أو ذبح على نهر أو بئر لئلا يجف ماؤها فهو مشرك كافر ملعون مطرود من رحمة الله.

فقد روى الإمام مسلم عن على بن أبي طالب رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَنهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَيِّرَ المُنارَ».

واللعن هو الطرد والإبعاد من رَحْمَهُ أُللَهُ وقد دخل رجل النار بذباب قربه لصنم كما عند أحمد عن سلمان الفارسي رَضَالِلَهُ عَنْهُ موقوفًا عليه أي من كلامه، فهذا الرجل دخل النار بذباب قربه لغير الله، فكيف بالذي يقرب الإبل والبقر والغنم لغير الله والعياذ بالله، فهو في النار من باب أولى إن مات ولم يتب من

ذلك، فالحذر الحذر من الذبح لغير الله ولو شيئًا يسيرًا ولو عصفورا صغيرًا.

ومن الذبح المحرم الذبح لإرضاء الخصم فإنه مقصود لغير الله ولم يفعله السلف الصالح ومن الذبائح لغير الله الذبح للسلطان تعظيمًا له كل هذا محرم شرعًا، ولا يجوز الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله.

فأيها ذبيحة ذبحت لغير الله فلا يجوز الأكل منها سواء ذبحت لصنم أو لقبر أو لشجر أو حجر أو لإرضاء الخصم أو لغير ذلك، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عِلَيْرِ ٱللهِ فإنه مما أُهل به لغير الله غالبًا ، فلا يجوز الأكل منها.

### ومن نواقض لا إله إلا الله:الندر لغير الله:

فإن النذر عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله شركًا أكبر مخرجًا من الملة ، وذلك أن النذر يصاحبه تعظيم للمنذور له فيكون صرفه لغير الله شرك أكبر، ولا يكون النذر إلا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فمن نذر شيئًا لله وجب عليه أن يفي به .

قَالَ بَعِلَا فِي سياق المدح للمؤمنين: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

وقال في سيقاق الذم للمشركين: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَالَسَهِ لَتُستَعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَقْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَا كُنتُمُ تَقْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا أَي أَنْهُم جعلوا لأصنامهم تَاللَّهِ لِنَامَ عَمَّا كُنتُمُ تَقْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَالنَّذُورِ مِن هذه الأرزاق التي رزقهم الله إياها.

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ تعالى: يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب، وأنهم يجعلون لأصنامهم ـ التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم، فاستعانوا برزقه على الشرك

ويدخل في ذلك النذر لأصحاب القبوروالقباب وغيرهم من نذر الذبائح لهم والشموع والأموال وغير ذلك، وسواء كان المنذور له نبيًا أو وليًّا، أو حجرًا أو شجرًا أو صنيًا لافرق بين ذلك، فإن النذر لهم شرك أكبر مخرج من الملة.

ومما نبه عليه أن الأولى ترك النذر ، لأنه إيجاب العبد على نفسه شيئًا لم يوجبه الله عليه ، لكن من نذر شيئًا لله وجب عليه الوفاء به إلا أن يكون النذر في معصية الله فلا يجوز الوفاء به ، لما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيهُ فَلا يَعْصِهِ».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة النذر لأنه لايأت بخير وإنها يستخرج من البخيل فقد جاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنِ النّبِيِّ النّبِيِّ وَإِنَّهَ عَنِ النّبِيِّ وَالنَّهَ عَنِ النّبِيِّ وَإِنَّهَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النّذرِ وَقَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّهَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ».

# ومن نواقض لا إله إلا الله التنجيم وتصديق المنجمين ومنه الاستسقاء بالنجوم:

فإن المنجم مشرك بالله شركًا أكبر لأنه يدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فإنها صفة من صفاته.

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحْمَهُ أللَّهُ - التنجيم بأنه الاستدلال بالأحوال

الفلكية على الحوادث الأرضية. بمعنى أن المنجم يدعي معرفة الخير والشر في الأرض عن طريق حركات النجوم وسيرها، وهذا من الشرك الأكبر، والمنجم مشرك كافر، ومن صدقه فهو مشرك مثله لأنه أقره على صفة خاصة بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا تنبغي إلا له وهي علم الغيب قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: ٦٥].

فمن ادعى علم الغيب فهو كافر لما روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنَهُا، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّبُحُومِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّبُحُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحُرِ، زَادَ مَا زَادَ».

قال المناوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: اقتبس، أي: تعلم من علم تأثير النجوم لا تسييرها. وقوله: شعبة من السحر: أي قطعة منه. اهـ

وتعلم السحر كُفر ، كما سيأتي بيانه قريبًا إن شاء الله .

#### فيا عباد الله:

إن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ خلق النجوم لثلاثة أشياء: زينة للسهاء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها قَالَ بَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [المُلك:٥].

و قَالَ بَهِ اللهِ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِأُلنَّجُمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهِ ﴾ [النحل:١٦].

قال قتادة رَحْمَهُ اللهُ: إنها خلق الله النجوم لثلاثة أشياء لتكون زينة للسهاء ومعالم للطرق ورجوما للشياطين فمن قال غير ذلك فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه. اهـ

فلا بأس من الاستدلال بالنجوم على الأوقات ومعالم الزراعة والجهات الأصلية وجهة القبلة ونحوذلك ، فهذا لايدخل في ادعاء علم الغيب وإنها

تتخذ مجرد علامات على ما تقدم ذكره.

أما التنجيم الذي فيه ادعاءٌ لعلم الغيب ، أو الذي يتخذ علاماتٍ على حصول الخير والشر فهذا من الشرك.

فإياكم وتصديق المنجمين فمن صدقهم فهو مشرك كافر، والجنة عليه حرام، فقد روى ابن حبان عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضَيَلِسُهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « ثَلاَثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ: مُدْمِنُ الخُمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ وَسَلَّمَ - قَالَ: « ثَلاَثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ: مُدْمِنُ الخُمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ » أي: المصدق للمنجمين والسحرة بها يخبرون به من الأمور الغيبية فمن صدقهم فإنه لا يدخل الجنة، أما قاطع الرحم ومدمن الخمر فها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن لم يستحل ذلك.

ومن التنجيم المحرم سؤال المنجم أو غيره من المشعوذين عن الساعات والأوقات الطيبة والمنحوسة ، فمن ذلك أن بعض الناس يسألهم عن أفضل ساعة طيبة \_ زعموا \_ لإخراج العروسة من بيت أبيها إلى بيت زوجها وهذا من الشرك بالله إذ أن الأوقات والساعات بيد الله يقدر الله فيها من الخير أو الشر ما يشاء ولا علاقة لها بالأقدار إلا ما قدره الله.

ومن التنجيم المحرم سؤال المنجم وغيره عن السعود والنحوس، فيطلب المنجم من الشخص اسمه واسم أمه، ثم يقول له: أنت برجك سعيد أو نحس ونحوذلك، فمن صدقه فقد كفربها أُنزل على محمد صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومنه: ما جاء في بعض المجلات من ادعاء معرفة السعود والنحوس ، إذ يكتبون فيهاعلى سبيل المثال :من كان برجه الميزان فهو سعيد ومن كان برجه العقرب فهو منحوس ونحوذلك.

فلا يجوز القراءة في هذه الجرائد والمنشورات وأمثالها التي تنشر الكهانة،

فمن قرأ فيها للتسلية ولم يكن له مقصد شرعي فحكمه حكم من سأل الكاهن، أي: لم تقبل له صلاة أربعين يوما، ومن قرأ فيها وصدق بها فيها فحكمه كحكم من سأل الكاهن وصدقه أي: فقد كفر بها أنزل على محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وسيأتي بيان ذلك عند ناقض الكهانة والعرافة.

ومن التنجيم المحرم نسبة المطر إلى الأنواء والنجوم فمن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر فهو مشرك كافر وشركه أكبر مخرج من ملة الإسلام ومن اعتقد أن هذا النجم سبب لنزول المطر وأن الله هو الذي أنزله، وإنها هذا النجم سبب فقط، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقده سببًا ولم يجعله الله سببًا.

فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الذي ينزل المطر متى شاء وفي أي نجم أو قت شاء حسب ما تقتضيه حكمته وحسب مصالح عباده، لا علاقة للنجوم بالأمطار، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴿ اللهُ الل

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رَضَالِتُهُ عَنَهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّا لَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلاَةَ الصُّبْح بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله ورَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مطرنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ،

وفي رواية عند البخاري:قال: « وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهْوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ، كَافِرٌ بِي».

وروى مسلم عن أبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سلاح الخطيب والداعية • حجيج خوسك الخطيب والداعية والمُحَالِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالْاَسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوم، وَالنِّيَاحَةُ ».

## ومن نواقض لا إله إلا الله الكهانة والعرافة:

فالكاهن \_ ياعباد الله \_ كافر لأنه مدع لعلم الغيب ومثله العراف والمرمل وغيرهم ممن يدعون علم الغيب، فإنهم يدعون أنهم يعلمون ما في المستقبل أو يعلمون ما في الضمير، أو يعلمون بأماكن الضالات ، وقد تقدم أن علم الغيب صفة خاصة بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فمن صدق الكهنة والعرافين فهو كافر مثلهم، ومن ذهب إليهم وسألهم ولم يصدقهم، فلن تقبل له صلاة أربعين يومًا، أي ليس له ثواب عليها، لكن لا يجوز أن يتركها، ومن أتاهم لينصحهم ويقيم عليهم الحجة فهو مأجور، ومن أتاهم ليفضحهم ويبين للناس كذبهم ودجلهم فهو جائز.

والدليل على ما تقدم ما رواه مسلم عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

وروى أبو داود عن أبي هريرة رَضَيَّلَيَهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». أي: فقد كفر بالقرآن والسُّنَّة اللذين أنزلا على محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ويدخل في حكم العراف كل من يدعي معرفة الأمور الغيبية. فإن قال قائل إنهم يحدثون بالأمر فيقع حقًا كما أخبروا؟.

يجاب عنه بأن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين ذلك غاية البيان، ونهى عن تصديقهم أو إتيانهم ، ففي الصحيحين من حديث عَائِشَة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا كُلِّ ثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ: «تِلْكَ

الْكَلِمَةُ الْحُقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ»، وفي رواية: «إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ». وفي رواية عند مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رَضَايَّتُهُ عَنْهُ أَن النبي صَالَّلَهُ عَيْدُوسَلَّمَ قال: « فلا تأتوهم».

فإن الجن يخطفون الكلمة من الحق من السهاء ثم يُرمَون بالشهب، فربها أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الكاهن من الإنس، وربها ألقاها إليه قبل أن يدركه الشهاب، فيأخذها الكاهن فيخلط معها تسعة وتسعين كذبة فيصدقه الناس بتلك الكلمة من الحق ، فيهرعون إليه وقد كذب معها مائة كذبة ، وإلا فلا الكاهن يعلم الغيب ولا وليه من الجن ، فلا يجوز تصديقهم وإن صدقوا مرة واحدة في المائة.

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: فَإِنَّهُ مَكَثَ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصَاهُ مُلَّةً طَوِيلَةً نَحْوًا مِنْ سَنَةٍ، فَلَمَّا أَكَلَتْهَا دابةُ الْأَرْضِ، وَهِيَ الْأَرْضَةُ، ضَعُفَتْ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ، وَعُي الْأَرْضَةُ، ضَعُفَتْ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ، وَعُي الْأَرْضَةُ، ضَعُفَتْ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ، وَعُي الْأَرْضَةُ وَعُلِمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ -تَبَيَّنَتِ الجِّنُّ وَالْإِنْسُ أَيْضًا أَنَّ الجِنَّ وَعُوهِمُونَ النَّاسَ بذلك. اهـ لا يَعْلَمُونَ النَّاسَ بذلك. اهـ

## ومن نواقض لا إله إلا الله السحر بنوعيه الصرف والعطف:

وأعني بالسحر الذي يكون ناقضا :الذي يكون باستخدام الشياطين لأن الشياطين لا تخدم الساحر حتى يكفر بالله الكفر البواح ويزاول أعمالًا كفرية، كإهانة المصحف أوالدوس عليه أووضعه في القاذورات، أويعبد الشياطين فيركع ويسجد لهم أو يصلي جُنبًا أو بغير وضوء ونحو ذلك ؛ من الكفر بالله حبّالكووَوَعَالَى ـ لأجل أن تخدمه الشياطين فتضر بالآخرين.

وتعلم السحر كفر بالله تعالى، بصريح قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا فَعُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيْتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ عَنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهَ وَيَنَعَلّمُونَ مِنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهَ وَيَنَعَلّمُونَ مَا يَثْنَ لُكُونَ مَا يَثْنَ لُكُونَ اللّهَ وَيَنَعَلّمُونَ مَا يَثْنَ لَكُونُ اللّهَ وَيَنَعَلّمُونَ مَا يَثْنَ لَكُمُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ الْمَانِ ٱشْتَرَائهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِورَةِ مِنْ فَعُلْمُ مُ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمَوْنِ اللهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا شَكُرُواْ بِهِ وَالْمَالَمُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ وَاللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لَا شَكُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ففي هذه الآية عدة دلالات على كفر الساحر ، وعلى أن تعلم السحر كفر ، وأن من أتى الساحر مصدقا له فهو كافر ، وإن أمره بشيء من الشرك كالذبح لغير الله أو تعليق تمائم أو نحو ذلك فهو مشرك .

قال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-». رواه البزاروصححه الألباني وله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي.

فمن ابتلي بشيء من السحر ، فعليه بالرقية الشرعية فبها ينفك السحر بإذن الله ، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر مطلقًا، وننصح كل مسلم بأن يتحصن من السحرة والمردة والشياطين بتقوى الله والتوكل عليه، وبذكر الله ومنها أذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار، فإن ذكر الله حصن حصين بإذن الله رب العالمين.

ونعوذ بالله من الشرك وأهله.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فإن نواقض لا إله إلا الله كثيرة.

ومنها: الرياء والسمعة وهو فعل العمل الصالح من أجل الناس ومدحهم وإكرامهم وتعظيمهم له فإن هذا من الشرك لما روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ».

وفي رواية لابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فيتبرأ الله من هذا العمل ويوكل صاحبه إلى الذين كان يعمل العمل من أجلهم، فيخرج صفر اليدين.

والرياء قد يكون شركًا أكبر مخرجًا من ملة الإسلام كشرك المنافقين كما فَالْ إِنَ اللهُ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إِلَى فَالْ إِنَ اللهُ اللهُ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَى مُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلًا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَا قَلِيلًا اللهُ الل

ذكر ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ أن من عمل عملًا صالحًا وكان من أصله لأجل الناس فعمله باطل ومردود، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر إذا كثر، وإن كان أصل العمل الصالح لله وإنها طرأ عليه الرياء فاسترسل ولم يجاهد نفسه عليه؛ فهو

سلاح الخطيب والداعية → حڪي → • حصوط ومردود أيضًا . اهـ بمعناه .

قَالَ إِمَالُىٰ:﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة:٢٦٤] .

ففي هذه الآية أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بيَّن أن المن والأذى يبطلان الصدقة، كما يبطلها الرياء.

وقد خاف النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على أصحابه وأمته من الرياء، فقد روى الإمام أحمد عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ » ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ رَسُولَ الله ؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَا فِمْ الله ؟ أَذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً » .

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رَخَالِلُهُ عَالَىٰ وَالَّهُ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ اللهُ عِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ اللهُ عِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ مُعَاذِ أَي يَفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وروى الطبراني عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَخَوَالِلهُ عَنْ رَسُولِ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ بُنِ جَبَلٍ رَخَوَالِلهُ عَنْ رَسُولِ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءً إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الخُلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

والرياء أشد من فتنة المسيح الدجال فقد روى ابن ماجه عن أبي سَعِيدٍ وَخَوَلَيْهُ عَنهُ - وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ وَخَوَلَيْهُ عَنهُ - وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الله عَلَيْهُ عَنهُ عَلَيْهُ مَ عَنْدِي مِنْ المُسِيحِ المُسِيحِ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَهَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ المُسِيحِ المُسِيحِ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَهَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ المُسِيحِ

ص الدَّجَّالِ؟ »، قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِاَ يَرَى مِنْ نَظِرِ رَجُلِ».

فجاهد نفسك على الإخلاص ياعبد الله فإن الله لايقبل من الأعمال إلا أخلصها.

## ومن نواقض لا إله إلا الله يا عباد الله الطيرة:

والطيرة: هي التشاؤم بالمرئيات أوالمسموعات أو المعلومات ، كالتشاؤم بالأشخاص أو بعض الحيوانات أو التشاؤم بالأصوات كأصوات بعض الطيور وأصوات الحمير أو الكلاب أو التشاؤم ببعض الساعات أو الأيام أو الشهور كشهر شوال وصفر فهذا كله من الشرك لأنه ينافي التوحيد والتوكل على الله، فقد نفى نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطيرة إذ لا علاقة لها بالمقادير.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ» وزاد مسلم: «ولا نوء ولا غول».

فهذه الأمور لا علاقة لها بالخير ولا بالشر فليست هي الموجدة للشر ولا سببًا له فمن اعتقد أن شيئًا من هذه الأمور هو الموجد للضر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ومن اعتقد أن شيئًا من هذه الأمور سبب لحصول الشر من مرض أو خسارة أو موت أو غير ذلك فهذا شرك أصغر ما دام يعتقد أن المقدر لها هو الله ولكنه شرك أصغر لأنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعيًا ولا حسيًا.

فقد روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رَخَوَلِسَّهُ عَنهُ، عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «الطِّيرَةُ شِرْك، الطِّيرة شرك، الطيرة شِرْكُ».

## ومن نواقض لا إله إلا الله أو ما يخل بها،تعليق التمائم والحروز،

فمن علق تميمة لدفع العين أو لدفع الجن فقد وقع في الشرك، ومنه تعليق الخرزات على الأطفال وتعليق الأوتار أو النعال والجلود على الحيوانات، أو الأشجار أو السيارات لدفع العين.

ومنه تعليق السلاسل والسنابل على البيوت لدفع الجن ومنه أخذ العروس للسيف وأخذ العروسة للجنبية حرزا من الجن، إلا أن يتخذ السيف للزينة فلا بأس والأفضل تركه سدًا للذريعة.

فمن علق هذه الأشياء معتقدا أنها تدفع الجن أو العين أو الضر بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة وإن اعتقد أن الله سيدفع الضرر بسبب هذه المعلقات فهذا شرك أصغر يخدش في كلمة التوحيد لا إله إلا الله

فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود رَضَالِيّهُ عَنْهُ أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم قال سمعت رسول الله صَالَيّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم يقول: ﴿ إِنَّ اللهُ مَا لَم يَنزل به سلطانا ثم قال سمعت رسول الله صَالَيّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم يقول: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالتّمَاتُم قَد الرّحَن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن.

والرقى التي ذكرت في هذا الحديث هي الرقى الشركية التي فيها طلاسم وتمتمة لايفهم معناها وأسماء جن ونحو ذلك مما يخالف الرقية الشرعية، وأما الرقى التي هي بكلام الله وكلام رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا بأس بها فإنها مشروعة.

والتهائم :هي الحروز المعلقة لدفع الضرر ، والتولة هي ما يفعله السحرة لعطف الرجل على امرأته أو العكس ومنه الأخذة وهي شيء يفعله السحرة لصرف الرجل عن زوجته أوالعكس.

وكل هذا من الشرك ومن علق قلبه بهذه الأمور وكله الله إليها وخذله فقد روى أبو داود عن عبد الله بن حكيم رَضَّ اللهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ قال: «من علق شيئًا وكل إليه».

## عباد الله:

وهناك شيء يعلقه بعض الناس يستحسنونه ويزعمونه مشروعًا وهو تعليق القرآن الكريم، والصحيح أنه لا يجوز تعليقه لدفع العين ولا لغير ذلك، لأن تعليقه ذريعة لتعليق التهائم الشركية ولأن هذا الفعل بدعة لم يفعله السلف وفيه امتهان للقرآن الكريم.

## ومن نواقض كلمة التوحيد أو ما يخل بها الحلف بغير الله:

وقد انتشر ذلك كثيرًا على ألسِنَة كثير من المسلمين وهو الحلف بغير الله كالأمانة واليهودية والشرف والنبي والكعبة وغير ذلك، فإن اليمين عبادة لا تكون إلا بالله تعالى، لأن الحلف يقتضي التعظيم ولأن اليمين هو تأكيد الكلام بذكر معظم، وهذا لا ينبغي إلا لله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

فمن حلف بغير الله وعظمه كتعظيم الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة كما يعظم بعض الناس أصحاب القبور وعلامة ذلك أنه لا يحلف به إلا صادقًا وإذا حلف بالله لا يبالي حلف صادقًا أو كاذبًا .

وإن حلف بغير الله بدون تعظيم للمحلوف كتعظيم الله أو أشد، فهو شرك أصغر يخدش في توحيده.

فقد روى الترمذي عن ابْنَ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنْهُا أَنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ الله، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهَ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

وما أكثر ما يُحلف بالأمانة وقد جاء نص صريح في تحريم ذلك فقد روى أبو داود عن بريدة رَضَوَلَيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله -صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ - «مَنْ حلفَ بالأمانةِ فليس منا» أي ليس على طريقتنا ومنهجنا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.

وبعضهم ربم حلف باليهودية أوالنصرانية والعياذ بالله فقد روى البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رَيَّوَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ».

فمن قال في حلفه إنه يهودي إن فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب جرمًا كبيرًا و يخشى عليه أن يكون يهوديًا كما قال ، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالًا.

فقد روى أبو داود عن بريدة رَضَّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف فقال: إني بَرِيءٌ من الإسلام: فإن كان كاذبًا، فهو كها قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالًا».

أي: فإنه يأثم وينقص توحيده لأنه خدش فيه.

فيجب على المسلم أن يعود لسانه على الحلف بالله ويتجنب الحلف بغير الله مها كان الأمر لأن الشرك أظلم الظلم ولا يغفره الله لمن لقيه مشركًا والعياذ بالله.

ويجب على المسلم أن يحافظ على توحيده وأن يتعلم هذه الكلمة العظيمة فيتعلم معناها وشروطها ليعمل بها ويتعلم نواقضها ليجتنبها وأن يخاف على نفسه من الشرك فقد خافه إبراهيم الخليل على نفسه وذريته وخافه نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَى صحابته وهم دعاة التوحيد العاملون به والله المستعان.

فنسأله الله أن يبصرنا في ديننا ، وأن يتوفانا مسلمين ، وأن يحشرنا مع

الموحدين ، برفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ؛ ونستغفرك لما لا نعلمه

اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها وابعثنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا مَانَهُ } [آل عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُطَدَ أَضَا اللهِ عَلَيْ اللهُ مُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أعاذنا الله وإياكم من البدع والمحدثات والنار.

أيها الناس: ﴿ إِنَّ مَاتُوعَ دُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئًا فمن وحده دخل الجنة ومن أشرك به دخل النار.

وإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خلق الخلق على الفطرة وهي توحيد الله وعدم الإشراك ، به شيئًا، ، فاجتالتهم الشياطين وصرفت كثيرًا منهم عن التوحيد إلى الشرك ، وإن الناس كانوا على التوحيد منذ زمن آدم عَلَيهِ السَّلَمُ ، استمروا على ذلك عشرة قرون إلى أن جاء قوم نوح عَليهِ السَّلَمُ فصوروا الصالحين وعبدوا تلك الصور من دون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، قَالَ فِمَالَىٰ : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيتَنَ مُبَرِّينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣] أي: كانوا على دين واحد.

قال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا: كان الناس على التوحيد عشرة قرون من لدن آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ. اهـ بمعناه

قَالَ لَهِ َالَىٰ عَن قوم نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ أَن وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ أَن وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَاللَّهُ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ أَن وَ وَلَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا نَذَرُنَ عَالِهَ مَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا نَذَرُنَ عَالِهَ مَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَلَا نَذَرُنَ عَالِهَ مَا مَا وَلَا مَن لَمُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا مَا إِنْ مِنْ مَا وَلِهُ مَا مُؤْمِنَ وَلَا مَنْ لَمُ وَلَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا مُنَالًا اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُنْ أَمْ وَاللَّهُ مُنْ مُواعِلًا فَلَا يَعُومُ مَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَ وَمُ وَلِمُ اللَّهُ مُعَلِّقًا وَلَا مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَ وَمُكُونُ وَاللَّهُ مُنْ أَوْلًا مُؤْمِنَا لَوْلًا مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ لَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُوامِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُوامِنَا مُوامِنَا مُوامِنَالِقُومُ وَالْمُؤْمِنَا مُوامِنَا مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُوامِنَا مُؤْمِنَا مُوامِنَا مُوامِنَا مُنَالِمُ وَامِنْ مُوامِنَا مُوامِنَا مِنْ لَلَّا مُؤْمِنُونَا مِنْ أَمْ مُوامِنَا مُوامِنَا مُوامِمُونَا مُعَالِمُ مُنَالِمُ مُنْ أَمُنَالِمُ مُوامِنَا مُولِمُ مُو

روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا- قال: « صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الْجُنْدَلِ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْحُرُفِ عِنْدَ وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْحُرُفِ عِنْدَ سَبَا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْيَرَ لآلِ ذِي الْكَلاَعِ أَسْمَاءُ سَبَا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْيَرَ لآلِ ذِي الْكَلاَعِ أَسْمَاءُ رَجَالٍ صَالِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَيَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى جَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ ».

فيجب الحذر من الشرك ووسائله وسد الذرائع المفضية إليه كالغلو في

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪ‱ + ↔

الصالحين والتصوير ونحو ذلك فانظر كيف وسوس لهم الشيطان بالغلو في صالحيهم وتصويرهم حتى عبدوهم من دون الله.

قال بعض السلف: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل.

وفي هذا اليوم بإذن الله نستعرض بعض أخطار الشرك ، على سبيل التحذير منها، لأن الشرك أعظم معصية عصي الله بها في الأرض كها قَالَ بَهَا كُل عن لقهان الحكيم عَلَيْهُ السَّرُكُ وَيُبُنَى لَا تُشْرِكُ بِأَللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقهان: ١٣] ولأن الشرك هو تسوية غير الله بالله فيها هو من خصائص الله ، فكيف يسوى المخلوق بالخالق سبحانه؟.

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَخَوَلَكُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهُ وَهُوَ خَلَقَكَ». والند: هو الشريك والمثيل.

و قَالَ إِن كُنَّا لَغِي ضَكُلِ مُّبِينٍ ﴿ الْمُشركِينَ وهم في جهنم: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللهِ عَن حال المشركينِ وهم في جهنم: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

قَالَ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ مُشْرِكِينَ بِهِ عَوَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱللهَ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ

من الطّنيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيخُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ (٣) ﴾[الحج:٣١-٣١].

قال ابن كثير رَحْمَهُ أُلِّلَهُ: فتخطفه الطير: تقطعه في الهواء في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هو فيه. اهـ

وقال السعدي رَحَمُهُ اللَّهُ: أمرهم أن يكونوا ﴿ حُنَفَاءَ لِلَهِ ﴾ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، ﴿ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ ﴾ فمثله ﴿ فَكَأَنّما خَرَ مِن السّمَاءِ ﴾ أي: سقط منها ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ ﴾ بسرعة ﴿ أَوْ تَهُوى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِقٍ ﴾ أي: بعيد، كذلك المشرك، فالإيهان بمنزلة السهاء، عموضة للآفات محفوظة مرفوعة. ومن ترك الإيهان، بمنزلة الساقط من السهاء، عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيهان تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عليه دينه ودنياه. اهـ

وقال البغوي رَحْمَهُ أَلَّهُ: الاختطاف تناول الشيء بسرعة ﴿ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾ تميل وتذهب به. اهـ

فحري بالعبد أن يتمسك بتوحيد الله ولا يشرك بالله وإن قطعوا أوصاله أوحرقوا جسده، فعند الإمام ابن ماجه رَحَمَهُ الله من حديث أبي الدَّرْدَاءِ رَخَوَاللهُ عَالَى: «لَا تُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، وَخَوَاللهُ عَالَى: «لَا تُشْرِكُ بِالله شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْت». ولأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقد دخل رجل النار بذباب قربه لصنم، ودخل رجل الجنة لأنه أبي أن يقرب لصنم ذبابًا، فقتلوه فدخل الجنة.

فقد أخرج الإمام أحمد رَحْمَهُ اللهُ من حديث سلمان الفارسي رَضَاللهُ عَنهُ موقوفًا عليه وصححه الألباني قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في

ذباب قالوا: وكيف ذلك قال: مر رجلان مسلمان فيمن كان قبلكم على قوم لهم صنم، وفي رواية: يعكفون على صنم لهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا فقالوا لأحدهما: قرب شيئًا، قال: ليس عندي شيء فقالوا له قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا فخلوا سبيله قال: فدخل النار وقالوا للآخر قرب ولو ذبابًا قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عَنْ قَبَلَ قال: فضربوا عنقه قال: فدخل الجنة.

فانظريا مسلم إلى هذا الرجل كيف دخل الناربشيء قربه لغير الله، قرب أحقر الأشياء وأخسها، فكيف بالذي يستسمن الإبل والبقر والشياه، ويتقرب بها لغير الله من أصحاب القبور ومن الأشجار والأحجار والجن وغير ذلك؟ فمن فعل ذلك ومات عليه فهو من الخالدين في النار والعياذ بالله.

وفي هذه الحديث دلالة واضحة على خطر الشرك وقبحه، وسوء عاقبته، إذ أن الرجل دخل النار بذباب وهذا كما أخبر الله عَرَّفَجَلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان:١٣].

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللَّهُ: «ووجه كونه عظيمًا، أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوَّى المخلوق من تراب، بهالك الرقاب، وسوَّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا، بمن له الأمر كله، وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغنى من جميع الوجوه. اهـ

#### عباد الله:

إن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام كما يفهمه بعض الناس، فقد بين النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنذر لغير الله، النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنذر لغير الله النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالندر لغير الله ومنه التنجيم والتكهن، والاستسقاء بالنجوم، والسحر، ومنه دعاء غير الله وغير ذلك، فكل عبادة تصرف لغير الله فهي من الشرك بالله.

فالشرك أخطاره جسيمه وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة وسنذكر ما تسير من عواقب الشرك وعقوبات المشرك.

## وسنبدأ بالعقوبات الدنيوية:

#### من عقوبات الشرك الدنيوية:عدم تزويج المشركين من المؤمنات:

فإنه لا يجوز تزويج المشرك بالموحدة ولا يجوز للموحد أن يتزوج بالمشركة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَدُ مُؤْمِنَ أَعُرُّمِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ مَا اللهُ وَلَا مَدُ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ وَلَوْ أَعْجَبَ ثُكُمُ اللهُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ الْوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ وَلَيْتِهِ وَلِيَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكّرُونَ اللهِ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

و فَالَهَ إِنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## ومن عقوبات المشرك أنه يمنع من دخول البيت الحرام:

وذلك لأن المشرك نجس ونجاسته معنوية وهو خبث عقيدته قَالَ إِنَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِن شَآءً اللهِ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ إِللهِ التوبة: ٢٨].

قال السعدي \_ رَحِمَهُ أَللَهُ \_ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ أي: «خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر، ولا تغني عنه شيئًا؟ ».

وأعمالهم ما بين محاربة لله ، وصد عن سبيل الله ونصر للباطل، ورد للحق،

وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح، فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم.اهـ

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضَالِلُهُ عَنهُ قال : بعثني أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ «أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكُ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».

## ومن عقوبات المشرك الدنيوية أنه يقتل إن لم يتب:

والذي يتولى قتله هو ولي الأمر سدًا لباب الفتنة، قَالَ إِمَالُى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ اللَّا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَءَاتُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الل

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللّهُ في قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ أي: وَجَدتُمُوهُم ﴾ أي: ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه، التي جعلها [الله] معبدا لعباده.

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرًا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

﴿ وَاقَعُدُواْ لَهُمَ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم » أ ه.

ومن عواقب المشرك أنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة، ولا يقبر في مقابر المسلمين:

قَالَ إِنَى اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُم كَفَرُواْ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا

فهذه الآية وإن كانت في شأن المنافقين فإنها عامة في كل من مات مشركًا أو كافرا أو منافقا و لأن المنافقين مشركون في حقيقة الأمر.

ولا يصلى عليهم، لأن الصلاة عليهم تتضمن الدعاء لهم والاستغفار، وقد قَالَ بِمَاكُا: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرْدِن مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَيْدِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: نزلت هذه الآية في أبي طالب لما مات مشركًا، فقال النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ» فنزلت الآية. اهـ

وترمى جثة المشرك في حفرة وتوارى بالتراب لئلا يؤذي الناس بجيفته ولا يقبر في مقبرة المسلمين، فإنه لما مات أبو طالب على الشرك جاء على بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: «إن عمك الشيخ الضال قد مات». فقال: «اذهب فوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالي. رواه أبو داود.

وقد نهى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نبيه عن الاستغفار لأمه لأنها ماتت مشركة ، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَخِوَلِيَّهُ عَنَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي » .

فانظروا كيف نهاه الله عن الاستغفار لأمه وهي أقرب الناس إليه، وذلك

سلاح الخطيب والداعيۃ ↔ حڪي الخطيب والداعيۃ

بسبب أنها ماتت على الشرك ، بينها يجوز الاستغفار لأصحاب المعاصي والكبائر من الموحدين ، يدلك هذا على خطر الشرك وسوء عواقبه.

قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَن أصحاب المعاصي من الموحدين: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرُ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَالله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُ مُ وَالله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ التوبة : ١٠٢ - ١٠٣].

قال السعدي رَحْمَهُ اللّهُ في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ ﴾ ممن بالمدينة ومن حولها، بل ومن سائر البلاد الإسلامية، ﴿ اُعَتَرَفُواْ بِذُنُومِمُ ﴾ أي: أقروا بها، وندموا عليها، وسعوا في التوبة منها، والتطهر من أدرانها.

﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا ﴾ ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيهان، المخرج عن الكفر والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح، فهؤلاء خلطوا الأعهال الصالحة، بالأعهال السيئة، من التجرؤ على بعض المحرمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء، بأن يغفر الله لهم » أ ه.

و روى أبو داود عن أنس رَخِوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : «شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» أي من أهل التوحيد ، أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم ولا مغفرة لذنوجم كهاسيأتي.

فنعوذ بالله من الشرك وأهله ، ونسأل من الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة.





الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يحب ربنا ويرضى الحمد لله ملء السهاوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، الحمد لله أهل الثناء والمجد، وكلنا له عبد أحق ما قال العبد.

#### أما بعد:

عرفنا بعض عواقب الشرك الدنيوية ونتعرف الآن على بعض عواقب الشرك الأخروية والشرك المعني هنا هو الشرك الأكبر لمن مات عليه.

## فمن عواقب الشرك الوخيمة أنه لا يُغفر:

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسُّنَّة أن الله تعالى لا يغفر للمشرك إن مات عليه، وإن صلى وصام، وحج وجاهد وقام، وأن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قد يغفر جميع المعاصي والكبائر لمن شاء من خلقه إلا الشرك.

قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٤٨].

فإن المشرك لا تنفعه حسَنَة عملها، ولا تُغفرله سيئة اقترفها، ولا تكفر عنه مصيبة أصيب بها، ولا تقبل فيه شفاعة طلبها، لأنه سد على نفسه أبواب الرحمة والمغفرة بالشرك، بخلاف الموحد من العصاة فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يكون مآله بعد العذاب إن عذبه إلى الجنة.

قال السعدى رَحِمَهُ اللَّهُ: يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدًا من المخلوقين،

ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين.

ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئًا، وما لهم يوم القيامة ﴿ مِن شَنِعِينَ ﴿ اللَّهِ صَدِيقٍ مَهِمٍ ﴿ اللَّهِ عَدِيمَ اللَّهُ اللَّهِ مَدِيقٍ مَهِمٍ اللَّهُ اللهِ أَهِ .

فالحاصل أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يَعْفر الشرك.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه لا يغفر الشرك، صغيره وكبيره لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى الشرك الأكبر والأصغر.

ومن عواقب الشرك أن الشفاعة لا تقبل في مشرك يوم القيامة:

فلا تنفع المشرك شفاعة ولو من أقرب قريب قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و قَالَ إِنَّ كُنَّ عَبِرا عن حال المشركين يوم القيامة: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ اللهُ وَمَا أَضَلَنَا اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ اللهُ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اللهُ ﴾ [الشعراء:٩٦-١١].

وقال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا لَنَفْعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا لَنَفْعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

فالشفاعة المنفية في هذه الآيات وأمثالها هي الشفاعة للمشركين والكفار، وأما الموحدون فإنهم أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة قَالَ بَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ إِلَى ﴾ [مريم: ٨٧] ، والعهد هو: شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها ، كما ذكر ذلك ابن كثير رَحَمَا ٱلله في تفسيره.

وروى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « أَسْعَد النَّاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ ».

## ومن عواقب الشرك أن أعمال المشرك تحبط يوم القيامة:

فإن وجد للمشرك عمل صالح فإنه يحبط ويذهب هباءًا منثورًا ، ولا يقبله الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

قَالَ إِنَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلِكَ اللهِ عَمُلُكَ مَوْكَ لَيْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [الزُّمَر: ٦٥].

و قَالَ إِنَا لَىٰ : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

و قَالَ إِنَى الى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَاءً مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله ، بينماالشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه الشرك فقط كمن طرأ عليه الرياء في عمل من الأعمال الصالحة فإنه يبطل ذلك العمل فقط إن استرسل مع الرياء ولم يدفعه .

فقد روى الطيالسي عَنْ أَنَس رَخِوَلِيَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « الظُّلْمُ ثَلَاثَةُ: فَظُلْمٌ لا يَتُرُكُهُ اللهُ، وَظُلْمٌ يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لا يُغْفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ العباد، فَيقَتَصُ اللهِ بَعْضُهُمْ مِنْ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يُتْرَكُ فظلم العباد، فَيقتصُ اللهِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض ».

فالظلم الذي بين العبد وبين ربه هو الذنوب والمعاصي، فهذا يغفره الله إن شاء، وأما الظلم الذي لا يُترك فهو المظالم بين العباد فيقتص بعضهم من بعض يوم القيامة ، وأما الظلم الذي لا يُغفر فهو الشرك.

## ومن عواقب الشرك أنه يخلد صاحبه في جهنم وتحرم عليه الجنة:

فإن مات المشرك على الشرك فإنه لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها ومأواه النار خالدا فيها أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد والجنة عليه حرام. قَالَ عَمَالُىٰ: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وروى الإمام مسلم عن جَابِر بْن عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الجُنَّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

والشرك الأكبر هو الخطيئة العظيمة التي تحيط بالعبد من جميع الجوانب فلا تدع له منفذا ينجو منه فيكون من الهالكين مع أصحاب الجحيم، قَالَ بَلَا الله منفذا ينجو منه فيكون من الهالكين مع أصحاب الجحيم، قَالَ بَلِكَ أَنْ بَكِنَ مَن كُسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُدُهُ فَأُولَتِ إِنَّ أَصْحَبُ النَّ الِّ الله مَعْمُ فِيهَا خَلِدُونَ الله الله المقرة: [البقرة: ٨١].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أللَّهُ: قوله: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ نَهُ وَهُأَي: أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيان لا تحيط به خطيئته. اهـ

وذكر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ عن بعض الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ أَنَ الخطيئة في هذه الآية هي الشرك.

وعواقب الشرك وأضراره وأخطاره كثيرة اقتصرنا على ذكر أهمها فالواجب

على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره سواء كان قوليًا أو عمليًا أو اعتقادًا جليًا أو خفيًا وأن يبتعد عن أسبابه وذرائعه المفضية إليه، وأن يدعو الله أن يصرفه عنه، فإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل كما أخبر المصطفى صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِيَهُ عَنْ قال: خطبنا رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ». فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَقِيهِ، وَهُو أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: قُولُوا: « اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ ».

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلمه .

اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة الموحدين، وثبتنا على الدين، وأسكنا جنات النعيم.

اللهم اغفر لنا ولو الدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.





# الخُطْبَةُ الأُولَى ،

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَضْلَلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١]. [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ مُخْدَثَا ثُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

## أيها الأخوة المسلمون،

معلوم لدى كل مسلم أن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان،

وقد تحدثنا في خطبة سابقة عن الشطر الأول منه وهو (لا إله إلا الله) و نتحدث معكم اليوم عن الشطر الثاني وهو: شهادة أن محمدًا رسول الله، إذ أن الشهادتين متلازمتان ولا تقبل إحداهما بدون الأخرى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، عَنِ النّبِيِّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُس، شَهادة أَنْ لا إِلله إِلّا الله وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله هو أن يشهد العبد بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحه ؛ أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صَالِللهُ وَسَلَمُ رسول الله أرسله الله إلى العالمين، إلى الجن والإنس، ويشهد بأنه قد بلغ ما أرسله الله به أتم البلاغ ، وجاهد في سبيل الله لنشر الرسالة أتم الجهاد، وأنه يجب طاعته، وتحرم معصيته أوالإحداث في منهجه وأنه لا يجوز التعبد بغير ما شرع ولا يقبل عمل من أحد يخالف هديه، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وفضله الله على سائر خلقه، وجعله رحمة للعالمين، وأن من كذبه أورد قوله ، فإنه كافر لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا وأن الله أكمل به الدين ، فلا يجوز الاستدراك عليه أو التعقيب أو التبديل أو الزيادة أو النقصان في منهجه وسنته ، هذا هو مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ومعنى شهادة ان محمدًا رسول الله طاعته فيها أمر وتصديقه فيها أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بها شرع. اهـ

وعرفها بعض أهل العلم بأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَيْره إِنَّ اتبع فيها لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. اهـ

فإن الله قد أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ اللَّهُ وَلَا الله قد أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا آلَهُمُ عَنَّهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧] ﴿ وَمَا آ﴾: اسم موصول يعم كل شيء بمعنى أنه يجب امتثال كل أوامره ؛ واجتناب كل نواهيه .

وقد جعل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، فَاللهُ عَلَيْهِمُ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهُ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهُ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللهُ أَللَكُ فَي اللهُ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾. حَفِيظًا ﴿ مَن عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾.

ولا فرق بين القرآن والسُّنَّة فالقرآن يحثنا على التمسك بالسُّنَّة والسُّنَّة تحثنا على التمسك بالسُّنَّة والسُّنَّة تحثنا على التمسك بالقرآن، وكلُّ وحي من عندالله، قَالَ بَهَالُ: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

قال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ في تفسيره: الكتاب هو القرآن والحكمة هي السُّنَّة. اهـ فكل ما جاء عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ينفك عن القرآن الكريم بل كل أو امره صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داخلة تحت أو امر القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَالَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر:٧].

وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنْهُ وقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فها وجدت فيه الذي تقول، قال وما وجدت فيه ﴿ وَمَا عَالَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَحُنُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧] قالت: بلى قال: فإني سمعت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ينهى عن الواشمة والواصلة والنامصة.

الشاهد من الحديث أن أمر رسول الله صَاَّلَكُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ ونهيه في حكم أمر

القرآن ونهيه لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ [الحشر:٧].

قال العلامة السعدي رَحْمَهُ الله في تفسيره لهذه الآية: «وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. اهـ.

ومن مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله متابعته في أقواله وأفعاله والاقتداء والتأسي به في كل أموره لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى قَالَ بَالىٰ: ﴿ لَقَدُكُانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَوَّةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْرًا اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في تفسيره: هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلُ كَبِيرٌ فِي التَّأَسِّي بِرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ اللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ فِي أُوامِرِه ونواهيه ﴿ فَقَدُ اللهُ فِي أُوامِرِه ونواهيه ﴿ فَقَدُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ وشرعه ووحيه وتنزيله، أَطَاعَ ٱللهُ أَلَا يَامِر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لأن الله أمر بطاعته مطلقًا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقًا، ويمدح على ذلك. اهـ معصوم في كل ما يُبلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقًا، ويمدح على ذلك. اهـ

فمن كان كذلك فهو صادق في شهادته لرسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالرسالة لأن الشهادة لا يكفي مجرد التلفظ بها فقط ، بل العمل بمقتضى هذه الشهادة على صدق العبد ومحبته لنبيه ولربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لأنه هو الذي أرسله وقد

اختبر الله عباده بمتابعتهم لرسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّ بِعُونِي يُخْدِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

قال العلامة ابن كثير رَحْمَهُ الله في تفسيره: هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ الله، وَلَيْسَ هُو عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعُواهُ فِي مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ الله، وَلَيْسَ هُو عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبُويَّ فِي جَمِيعِ أَقْوَ اللهِ وَأَحْوَ الله نَفْسِ الْأَمْرِ، حَتَّى يَتَبْعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَّ وَالدِّينَ النَّبُويَ فِي جَمِيعِ أَقْوَ اللهِ وَأَحْوَ اللهِ كَا ثَبْت فِي الصحيح عن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عليه أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ» ولهذا قال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُم قُومُ أَنَّهُ مُ يُحِبُّونَ الله فَابْتَلاهُمُ الله وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُجُبُونَ الله فَابْتَلاهُمُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ وَمَنْ السَّلَفِ: زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الله فَابْتَلاهُمُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ وَمَنْ السَّلَفِ: زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُحِبُونَ الله فَابْتَلاهُمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ فَابْتَلَاهُمُ الله عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُونَ الله وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِيةِ فَقَالَ : ﴿ قُلُ إِن كُنتُمُ اللهُ فَانْتَلَاهُ مَا اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أللَّهُ: قال ابن عباس رَخَوَلِلَهُ عَنْهُا: إِن الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تَمنوا رحمة الله وَقَالُوا: نَحْنُ نتَقي ونؤمن ونؤتي الزكاة ونؤمن، فَجَعَلَهَا اللهُ لِجَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ﴾ الْآية. اهـ

وقال الحسن وقتادة - رَحَهَهُ مَا اللهُ-: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. اهـ

فيجب على كل من يشهد أن محمدًا رسول الله أن يعمل بسنته ويجتنب البدع والمحدثات، لما روى الترمذي عَنِ العِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا بَعْدَ صَلاَةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودًع فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِيُّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَكُدْتَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ عَبْدُ صَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّنَ، فَالنَّهُ اللهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّنَ، فَالَا اللهُ إِللَّهُ وَعُكْدَتُهِ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، فَالَا اللهُ إِللَّهُ وَعُكْدَتُهُ بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةً فَكُلُ بِدُعَةً فَكُلُ اللهُ اللهُ إِللَّهُ وَعَلَاهُ إِللَّالَةُ فِي النَّارِ» وعند النسائي : «وَكُلَّ ضَلَالَة فِي النَّارِ»

فقوله: «عليكم بسنتي»: أي الزموا سنتي، وقال: «عضوا عليها بالنواجذ» أي: تمسكوا بها بالأضراس، كناية عن شدة التمسك بها، خصوصًا إن وجد المنازع والمحذر والمثبط، وهم كثر ـ لا كثرهم الله \_ وخصوصًا في زمن الفتن والبدع، فليتمسك العبد بالسُّنَّة تمسك الغريق بالحبل بيديه وأضراسه.

وسُنَّته صَاَّلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هي طريقته في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته.

قال العلامة العثيمين رَحَمُهُ اللَّهُ: وسُنَّته هي طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقًا وعملًا وعبادة وغير ذلك، نلزم سُنَّته ونجعل التحاكم إليها كها قَالَ بَمَالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَ مُرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اللهَ ﴾ [النساء: ٦٥]. اهـ

فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق واحد وهو طريق رسول الله صَاِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومن مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تعظيمه تعظيمًا شرعيًا كما أراد الله، فلا يرفع فوق منزلته ولا يخفض عنها، ومحبته حبا شرعيًا بلا غلو ولا إفراط، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَنْس رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ» فهو عبد الله ورسوله.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: هو عبد فلا يُعبد ورسول فلا يُكذب . اهـ

فلا يُعبد كما عبده أرباب التصوف، فدعوه من دون الله وتوسلوا به واعتقدوا فيه بعض صفات الربوبية ، بأنه يتصرف في الكون وينفع ويضر من دون الله ، ولا يكذّب كما كذبه اليهود والنصارى.

ومن تعظيمه تعظيم ما جاء به وتعظيم حديثه والعمل بسُنَّته وعدم رفع

الصوت عنده كما قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ ﴾[النور:٦٣].

و قَالَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهُمَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُولَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجَهُرُواْ لَدُهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهُ اللَّذِاللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي ا

ألا وإن من رفع الصوت فوق صوت الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد موته مخالفة سنته و تقديم الأقوال على قوله وسلوك مناهج وطرق تخالف منهجه وطريقته.

و قَالَ إِمَا اللهِ : ﴿ قُل لَاۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسَٰتَكُ ثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلشُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَراف:١٨٨].

و قَالَ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ كَالْمُ صَرَّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَكُمُّا الله الله الله الله عنا غيره ولا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله ، فكيف من بعد موته ؟ ، فإنه لا ينفع ولا يضر ولا يعلم الغيب.

قال العلامة العثيمين رَحْمَهُ أللَّهُ: ومقتضى هذه الشهادة ألا تعتقد أن لرسول

الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًا في الربوبية وتصريف الكون أو حقًا في العبادة بل هو صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله . اهـ

فيجب الحذر من مخالفته فإن مخالفته تخل بالشهادة وتعرض صاحبها للعقوبة العاجلة والآجلة كما قَالَ مِهَا اللهُ ا

قال الإمام أحمد رَحِمَهُ أللَّهُ: أتدري ما الفتنة؟ هي الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.اهـ

قال العلامة ابن كثير رَحْمَهُ أَللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنْ أَمْرَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،وهو سبيله وَمِنْهَاجُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَسُنَتُهُ وَشَرِيعَتُهُ، فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ، فَمَا خَالَفَهُ فَهُو مَرْدُود عَلَى قَائِلِهِ وَفَاعِلِهِ، كَائِنًا مَا كَانَ. اهـ فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ قُبِل، وَمَا خَالَفَهُ فَهُو مَرْدُود عَلَى قَائِلِهِ وَفَاعِلِهِ، كَائِنًا مَا كَانَ. اهـ

وإن مما يخل بهذه الشهادة ، إحداث البدع في الدين، وترك السنن، فمن أحدث بدعة أو عمل عملًا يخالف السُّنَّة فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله كائنا من كان، وصاحبه مبتدع إن لم يتب من ذلك.

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ» وفي رَواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» أي: مردود على صاحبه لأنه محدث فعله صاحبه بهواه، والغالب على هذا الصنف أنه لا يوفق للتوبة إلا أن يشاء الله، روى الطبراني عن أنس بن مالك رَخَوَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَاَلَة مَا الله عجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى قال رسول الله صَاَّلَة عَنهُ وَالنَّهُ عَنهُ وَالْ الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى

والله ورسوله صَلَّالله عَلَيْه وَسَلَّمَ قد حذرا من هذا الصنف، فإنه أضر على الدين من صاحب المعصية.

قال سفيان بن عيينه رَحِمَهُ أللهُ: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» أه. .

وقد عرف أهل العلم البدعة بأنها :ما أحدث بعد موت النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بنية التعبد بغير دليل، وهذا لا يقبله الله إذ لم يأذن به قَالَ مِنَ اللهِ ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَوُ اللهُ مِنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى:٢١] .

فمن عبد الله بغير سُنَّة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد شرع في دين الله مالم ياذن به الله، ومن أخذ دينه من غير رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد اتخذ شريكًا مع الله والعياذ بالله.

اللهم ثبتنا على سُنَّة نبيك ، وارزقنا طاعته ، وجنبنا البدع والمحدثات.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه ، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ، أزواجه وإخوانه .

#### أما بعد:

فإن مما يخل بشهادة أن محمدًا رسول الله، لهوالتحذير من السُّنَة وأهل السُّنَة والاستهزاء ببعض السنن التي جاءت عن النبي صَاَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو التحذير منها، كالعهامة والقميص القصير واللحية والسواك ونحوذلك، فمن فعل ذلك فإنه يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله لقوله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَاَلَتُهُمُ لَيَقُولُنَ فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَإِن اللهُ لَقُولُ مَن عَلَيْهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسَمَّزِ مُون وَلَيْ اللهُ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسَمَّزِ مُون اللهُ لَوَل التوبة : ٦٥، ٦٥] .

وسبب نزول هذه الآية كها ذكره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية عن عبد الله بن عمر رَحَوَليَهُ عَنْهُا قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قُرائنا هؤ لاء، أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت، ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، فبلغ ذلك رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، فبلغ ذلك بحقب ناقة رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَنزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَنكُبُه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنها كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يَقول: هو ونلعب. ورسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول: هو ونلعب. ورسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول: هو ونلعب. ورسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول: هو ونلعب. ورسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول: هو ونلعب ورسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول: هو ونلعب ورسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًم يقول الله وناله ونلعب. ورسول الله صَالَتُهُ عَلَيْه وَلَا وَلَا وَالله وَاله وَالله وَالله

فهذا هو معنى أشهد أن محمدًا رسول الله صَّاَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، فيجب على الناس كلهم أن يقولوهاويتعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ يَهُمَّشُرَ اللَّهِ مَا أَلِهِ مِنَاهَا وَيعملوا عَلَيْ مَا أَنْ مَا أَنْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ مَا يَكِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمْ أَنَّهُمُ لَكُونُهُ الدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْ أَنفُسِمْ أَنَّهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِينِ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايِسَهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أَللَّهُ: أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، في نفسه وفي غيره.

ودل هذا على أن السُّنَّة وحي من الله لرسوله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله

تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنها يصدر عن وحي يوحى. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ ألله في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَٱلْحِئْبَ وَالسُّنَّة. اهـ

فإذا تقرر أن السُّنَّة وحي من السماء، فهي إذن من الذكر الذي تكفل الله بحفظه فلا تنفق الشبهات على أحد بأن السُّنَّة قد حرفت أو بدلت أو صارت أحاديث ضعيفة فهذه مشاقة للقرآن وتكذيب للواقع فإنه لا غنى عن السُّنَّة لأنها تبين لنا ما أجمل في القرآن وتخصص ما عمم في القرآن وتقييد ما أطلق في القرآن وتوضح ما أشكل في القرآن كعدد الصلوات والركعات ومقادير الزكوات والنفقات وغير ذلك.

فَالَ إِمَا لَىٰ: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ﴾[النحل: ٦٤].

و فَالَ إِمَا لَىٰ : ﴿ مِٱلْبَيِنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ فِأَلْ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ۚ ﴿ فَأَنْ لَا النحل: ٤٤] .

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللهُ : وَلِهِذَا قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» يَعْنِي: السُّنَّةَ. وَالسُّنَّةُ أَيْضًا تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ، كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ؛ وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِأُدِلَّةٍ كَثِيرَة. اهـ اللهُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِأُدِلَّةٍ كَثِيرَة. اهـ

واعلموا أن الله قد قيض للسُّنَة رجالًا وأعلامًا ربانيين، يهذبونها ويبينون صحيحها من ضعيفها فيدلون الناس على الصحيح منها ويحذرونهم من الضعيف، وهذا مِنْ حفظ الله للسُّنَة ، إذ لم يستطع الملاحدة وأعداء السُّنَة

أن يدخلوا في السُّنَّة ما ليس فيها، وإذا أرادوا ذلك فإنهم يفضحون وتفضح أقاويلهم ويرد عليهم جهابذة الإسلام وعلماؤه الأعلام ولله الحمد والمنة.

فلا تصغوا لهذه الشبه الباطلة العارية عن الدليل والبرهان، ولا تخالفوا سُنَّة سيد المرسلين ولا تبدعوا في الدين، فإن الله قد أكمل دينه، وأتم نعمته على عبده ورسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ، فقال سبحانه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمُ وَيَنَكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣].

فالكتاب والسُّنَّة هما المصدران الوحيدان للتشريع ، فمن تمسك بها فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، ومن خالف السُّنَّة أو ابتدع في الدين فقد شاق الله ورسوله وعرض نفسه للعقوبة ، قَالَ بَمَالُى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ النساء:١١٥].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَصَارَ فِي شِقِّ وَالشَّرْعُ فِي شِقِّ، وَذَلِكَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَصَارَ فِي شِقِّ وَالشَّرْعُ فِي شِقِّ، وَذَلِكَ عَنْ عَمْد مِنْهُ بَعْدَمَا ظَهَرَ لَهُ الْحُقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَاتَّضَحَ لَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ عَمْد مِنْهُ بَعْدَمَا ظَهَرَ لَهُ الْحُقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَاتَّضَحَ لَهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ عَمْد مِنْهُ بَعْدَمَا ظَهَرَ لَهُ الْحُقَّةِ الْأُولَى، وَلَكِنْ قَدْ تَكُونُ المُخَالُفَةُ لِنَصِّ الشَّارِع، وَلَكِنْ قَدْ تَكُونُ المُخَالِفَةُ لِنَصِّ الشَّارِع، وَقَدْ تَكُونُ لَلْ أَجْعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ المُحَمَّدِيَّة فيها علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتهاعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيًا لنبيهم صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ أه . .

وقال السعدي رَحَمُهُ اللهُ : أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله فلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله. ونعذبه في جهنم عذابًا عظيمًا وساءت مرجعًا ومآلا. اهـ بمعناه.

وفي هذه الآية دلالة على وجوب أخذ الكتاب والسُّنَّة على فهم السلف الصالح ووجوب اتباعهم، وفيها الوعيد على مخالفتهم وذلك من قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤَمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَىٰ وَنُصَّلِهِ عَهَا نَامَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾.

كتاب وسُنَّة على فهم سلف الأمة، وذلك لأنهم عايشوا نزول القرآن الكريم وأخذوا السُّنَّة من صاحبها وهم أهل اللغة ونزل القرآن بلغتهم، وشهدوا الأحداث والوقائع التي نزل بسببها القرآن، وهم أهل القرون المفضلة، فتعين فهم نصوص الكتاب والسُّنَّة على فهمهم والرجوع إلى أقوالهم، عند الاختلاف وعند المشكلات وغيرذلك.

قَالَ تَهَالَىٰ : ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ ۖ وَإِن نُوَلَواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِيقَاقِ ۗ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَكِيمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، رَضَالِكُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ » رواه الترمذي وابن ماجه.

وروى الترمذي عن العرباض رَضَالِللهُ عَنهُ أَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، قال : «عليكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ قَال : «عليكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ قَال : «عليكم بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ قَالَ عَلْمُ وَمُحُدَّنَاتِ الأَمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

وغيرذلك من الأدلة في وجوب اتباع السلف الصالح.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على السُّنَّة، وأن يتوفانا عليها وأن يزيدنا من فضله العظيم، والحمد لله رب العالمين.

# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَصَلًا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَا اللَّهُ عَرَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةُ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الأخوة المسلمون:

أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيها عن ابن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خُسْ.

سلاح الخطيب والداعية • حجج خصلاح الخطيب والداعية • حجم الصَّلاَةِ، وَإِنَّامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ » .

فهذا الحديث العظيم يبين أركان الإسلام ودعائمه العظام، ألا وإن أهمها بعد الشهادتين لهو إقام الصلاة.

فالصلاة يا عباد الله هي الصلة بين العبد وربه، وهي العهد الذي بين المسلمين والمنافقين والمشركين وهي عنوان الفلاح والسعادة في الدارين، وهي راحة المؤمنين ومرضاة رب العالمين، وطريق عظيم إلى جنات النعيم، وهي أول ما يحاسب عليه العباد يوم الدين، فإن صلحت كان صاحبها من الفائزين، وإن فسدت كان من الخاسرين، ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ السَّنَجِدِينَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ السَّنَجِدِينَ ﴿ فَاتُوا الزَّكُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّرِكِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَ

ولأهميتها وشرفها فرضت في السماء، ونبينا صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عند سدرة المنتهى، شرعت خمسين صلاة ، فخففت إلى خمس صلوات أجرها أجر خمسين صلاة رحمة بهذه الأمة ، كما في الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم، عن مالك بن صعصعة رَضَيَلَيّهُ عَنْهُ.

وهي عمود الدين والشرع القويم وصراطه المستقيم ، قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الكريم: ﴿ وَمَا أُمِرُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الكريم: ﴿ وَمَا أُمِرُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الكريم: ﴿ وَمَا أُمِرُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

وهي أصل أصيل وشرع قويم لجميع الأديان السابقة وعبادة عظيمة لجميع الأمم السالفة ، قَالَ بَمَالُى عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلِنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و قَالَ بَهِ مَالَىٰ عن موسى وهارون عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ : ﴿ وَأَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُّوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [يونس: ٨٧].

و فَالَ بِهَاكُ عَن عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٣١] .

و قَالَ بَهِ اللَّهِ عَن زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَتِمِكَةُ وَهُوَ قَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران:٣٩].

و فَالَ بَالَىٰ لنبينا صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴿ اللهِ ﴿ [طه: ١٣٢] وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الصلاة من أعظم أسباب الرزق والبركة فيه.

فالصلاة \_ عباد الله \_ هي أفضل الأعمال لما روى الإمام ابن ماجه عن ثوبان رَضَالِتُهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَملَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُوبَانَ رَضَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا عَلَى الْوَضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » أي: استقيموا على دين الله وحافظوا على الأعمال الصالحة ومنها الصلاة فهي خير هذه الأعمال فلن تحصوا ثواب الاستقامة وثواب الصلاة التي لا يعلم قدرها إلا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى .

قال المناوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «لأنها جامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى جناب ربه. اهـ

ويزيد فضل الصلاة إذا كانت في أول وقتها لما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَالِيَهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: أَيُّ العَمَلِ ابن مسعود رَضَالِيَهُ عَنهُ قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «ثُمَّ إِنُّ الوَالِدَيْنِ» أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «أَمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله» وفي رواية: «الصلاة لوقتها».

فانظر أيها المسلم كيف قدم النبي صَالَّلْتُهُ عَلَيْوسَلَمُ الصلاة على وقتها على الجهاد في سبيل الله وذلك لأن الصلاة من أعظم الجهاد، فيحتاج العبد إلى أن يجاهد نفسه على الصلاة ليؤديها في أول وقتهابدون تقديم ولا تاخير، ويقوم بشروطها وأركانها ، لا سبيا ونحن في زمن كثر فيه التهاون بالصلاة وكثر فيه التلاعب بأوقات الصلوات فهذا يؤخرها إلى آخر وقتها، وهذا ربيا جمع بين صلاتين بغير عذر، وهذا ربيا أذن للصلاة قبل دخول وقتها كما هو حال كثير من أئمة المساجد ومؤذنيها وهؤلاء أخلوا بشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، فيخشى على صلاتهم من البطلان فجاهدوا أنفسكم على الصلاة واحرصوا على أن تكون في وقتها لتكون صحيحة ومقبولة عند الله المبتمانية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

واعلموا -عباد الله - أن الصلاة راحة للقلوب وسكينة للجوارح وفرج للهموم ومخرج للضيق إذا كانت بشروطها وأركانها مع حضور القلب فيها وخشوع الجوارح ، فلهذا أمرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالاستعانة بها فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَامَنُوا اللهُ اللهُ عَمَ الصَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وقال عَنَّهَ عَلَىٰ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ الْمُ اللهِ اللهِ وَالسَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

قال العلامة السعدي رَحْمَهُ الله في تفسيره: وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عهاد الدين، ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا

كانت صلاة العبد صلاة كاملة، مجتمعا فيها ما يلزم فيها، وما يسن، وحصل فيها حضور القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها، استشعر دخوله على ربه، ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة، من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة، يوجب للعبد في قلبه، وصفا، وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه، واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. اهـ

وكل إنسان يكون له حظ من هذا على حسب خشوعه واستحضاره لعظمة ربه في صلاته، فمستقل ومستكثر، أما من لم يخشع في صلاته ولم يستحضر ما يقوله في صلاته فستكون الصلاة ثقيلة عليه على حسب غفلته وسهوه فيها كما قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْرِينَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْرِينَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْرِينَ ﴿ وَالسَّيْعِينَ ﴿ وَالسَّلْوَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّلَاقِينَ ﴿ وَالسَّلَوْقِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَيْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلُونَ وَ إِنَّهَا لَكُبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَالسَّلَاقِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال السعدي: أي: شاقة ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع، وخشية الله، ورجاء ما عنده يوجب له فعلها، منشر حا صدره لترقبه للثواب، وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته، وسكونه لله تعالى، وانكساره بين يديه، ذلا وافتقارا، وإيهانا به وبلقائه. اهـ

فمن كان كذلك فليبشر بخيرالله وثوابه، ونصره وتأييده، وعونه وتسديده، وهذه هي المعية التي وعدها الله بني إسرائيل في كتابه الكريم إن هم أقاموا الصلاة وذلك عام لهم ولغيرهم قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَقَالَ ٱللّهُ إِنّي مَعَكُمُ

لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَنْكُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَنْكُونَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ بَعَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ ﴾ [المائدة: ١٢] وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفات وقام بهذه الأعمال ؛ ومنها إقامة الصلاة .

ولهذا كان نبينا صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إذا اغتم بشيء أو أشكل عليه شيء أو أحزنه شيء فزع إلى الصلاة وقال: «أرحنا بها يا بلال». فالصلاة راحة للأبدان وطمأنينة للقلوب، فقد روى أبو داود عن حُذَيفة رَخَوَلِتَهُ عَنهُ قال: «كان النبي صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلِّى». أي: أهمه وأغمه يفزع إلى الصلاة ولا تقر عينه إلا بالصلاة لما جاء عند الإمام النسائي عَنْ أنس بن مالك رَخَالِتُهُ قَالَ: وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ وَسَلَّمَ -: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

قال المناوي رَحمَهُ اللهُ : لأن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، ..و لأن فيها نعيمه وبها تطيب حياته. اهـ

ومن هذا الباب شرعت ركعتان للاستخارة وهي ركعتان يستخير العبد ربه في أمر أشكل عليه هل الخير في فعله أم في تركه، فإذا صلى ركعتين فاستخار الله وفقه فإن كان في الأمر خير يسره له، وإن كان فيه شر صرفه عنه.

ومن فضائل الصلاة: أنها وقاية للعبد من الفواحش، ومطهرة من الخطايا، ومطفئة لنار الذنوب.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْنِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافَةَ ۖ إِنَّ اللهِ اَكَ اللهِ اَكَ اللهِ اَكَ اللهِ اَكَ اللهُ يَعْلَمُ مَا الصَّكَافَةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ ٱللهِ أَكَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللّهِ أَكُمْ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفواحش والمنكرات، فهي ناقصة؛ وفيها خلل.

قال ابن كثير رَحِمَهُ أَلَنَهُ فِي تفسيره: قال ابن عباس رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُا: «مَنْ لَمَ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ الله إِلَّا بُعْدًا».

وقال أبو العالية رَحْمَهُ اللّهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا ثَلَاثُ خِصَالٍ فَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ: الْإِخْلَاصُ، وَالْخَشْيَةُ، وَذِكْرُ الله الْقُرْآنِ الله. فَالْإِخْلَاصُ يَأْمُرُهُ بِالمُعْرُوفِ، وَالْخَشْيَةُ تَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذِكْرُ الله الْقُرْآنِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ الْأَنْصَارِيُّ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَأَنْتَ فِي مَعْرُوفٍ، وَقَدْ حَجَزَتْكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اهـ.

ومن فضائل الصلاة أنها تزكي العبد وتطهره من ذنوبه فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله -صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ : « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ مَنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ : « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا ».

فكما أن الاغتسال خمس مرات في اليوم يطهر الجسد ولا يبقي من الوسخ شيئًا، فكذلك الصلوات الخمس تكفر الذنوب في سائر اليوم، وذلك كل يوم، وانظر كيف مثل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذنوب بالوسخ والصلاة بالماء بجامع التطهير، فالماء يطهر حسيًا والصلاة تطهر معنويًا وهذا من بلاغة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذلك بأنه شبه الصلاة بهاء الإطفاء وشبه الذنوب بالنار، وذلك لأن الذنوب هي في الحقيقة نار القلوب تحرقها حتى تسود فإذا اسودت فسدت

### سلاح الخطيب والداعية ↔ حك

وإذا فسدت فسد الجسد وفسد صاحبه ومن ثُمَّ تفسد عليه حياته الدينية والدنيوية ، فينتقل من الاحتراق المعنوي الذي هونار الذنوب إلى الاحتراق الحسى الذي هو نار الآخرة والعياذ بالله.

فإن للذنوب حرارة في القلوب تحتاج إلى تبريدوإطفاء، فالصلاة هي التي تطفئ هذه النيران بإذن الله تطفئ نيران الذنوب، و نيران جهنم، بل وتدافع عن صاحبها في قبره، وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود إن دخلها العبد بسبب ذنوبه، فلا تتهاون بالصلاة يا مسلم ولا تستهن بها فشأنها عظيم وثوابها جزيل وأثرها كبير في حياة العبد.

أخرج الطبراني عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَعَيْكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَحْتَرَقُونَ، تَحْتَرَقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرَقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْغَصْرَ عُسَلَتْهَا، ثُمَّ مَحْتَرَقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعُرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ المُعْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعُرْبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَى تَسْتَيْقِظُوا».

فيؤخذ من هذا الحديث أن كل عبد لا يسلم من الذنوب إلا من سلم الله، لكن جعل الله لهذه الذنوب مكفرات ومنها الصلاة، فإذا اقترف العبد ذنبًا في الليل كفرته صلاة الفجر، وإذا اقترف ذنوبا في أول النهار كفرته صلاة الظهر، وإذا اقترف ذنوبا بعد صلاة الظهر كفرتها صلاة العصر، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء وثبت عند الطبراني عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحَوَلِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَ اللهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَحَوَلِكُ عَنْهُ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ المُسْلِمَ يُصَلِّيهِ، وَقَدْ ثَحَاتَتْ خَطَايَاهُ مَرْ فُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتُ عنه، فَيَفْرُغُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ ثَحَاتَتْ خَطَايَاهُ».

ولله ملك ينادي عند كل صلاة فيقول: يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقد تموها فأطفئوها. رواه الطبراني عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ عن النبي صَالَاتُهُ عَنْهُ عَنْ النّه عَنْ أَلْقُلُهُ عَنْهُ عَنْ النّهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ ع

فالصلاة الخمس تكفر ذنوب اليوم كله وصلاة الجمعة إلى الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وهذا من كرم الله ولطفه بخلقه، فقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الخُمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » لكن هناك شرط وهو اجتناب الكبائر فقد ذهب بينهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ » لكن هناك شرط وهو اجتناب الكبائر بمعنى أن كثير من أهل العلم إلى أن هذا التكفير لا يحصل مع وجود الكبائر بمعنى أن الصلاة لا تكفر ذنوب الذي يرتكب الكبائر وإنها تكفر الصغائر فقط إذا لم توجد كبائر، لكن فضل الله واسع ورحمته قريب من المحسنين، ولكن يجب الابتعاد عن الكبائر لأنها خطيرة على العبد ولأن الكبائر لا تكفرها الصلاة والصيام وسائر الأعهال.

قال أهل العلم: إن الصلاة لا تكفر الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة وإنها تكفر الصلاة صغائر الذنوب، لكن إذا كثرت النوافل وأعمال البر من الصلاة والصيام والصدقة والذكر وغيرها وكفرت الصغائر فلم يبق صغيرة فيرجى أن هذه الأعمال تكفر من الكبائر أو تخففها بفضل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

قال النووي رَحْمُ اللَّهُ بعد أن ذكر جملة من المكفرات مثل صيام عرفة وعاشوراء والوضوء وغير ذلك إذا اجتمعت، قال: إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ المُذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا تَكَفِّرُهُ مِن الصَغائر كفرته، وإن لم تصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت له حسنات ورفعت له به درجات وإن صَادَفَتْ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَللهُ أَعْلَمُ. اهـ وَلَمُ تَصَادِفْ صَغِيرَةً رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ

وقال العثيمين رَحْمَهُ أُلِلَّهُ: وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، فكل ذنب لعن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فاعله فهو من كبائر الذنوب، كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنى، أو وعيد في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيهان، مثل (لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه)، أو فيه براءة منه، مثل (من غشنا فليس مناً)، أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. اهـ

فهذا هو ضابط الكبيرة فيجب على المسلم أن يجتنب جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وما أحسن قول القائل:

خل النسوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كهاش فوق أر ض الشوك يحذرما يرى لا تحقد من الحبيال من الحسى





الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

### أما بعد:

فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن قُرْط وَ وَعَالِيَهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ»، وفي رواية عند صَلَحَ لهُ سَائِرُ عَمَلِهِ»، وفي رواية عند الترمذي عن أبي هريرة رَحَيَّكَ عَنهُ: « فَإِنْ صَلْحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ».

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ : (فإن صلحت) أي: كان قد صلاها متوفرة الشروط والأركان وشملها القبول صلح له سائر عمله يعني سُومِح له في جميع أعماله ولم يُضايَق في شيء منها في جانب ما واضب من إدامة الصلاة التي هي علم الدين وإن فسدت بأن لم تكن كذلك فسد سائر عمله أي ضُويِق فيه واستقصى وحُكِم بفساده. اهـ

فالعاقل اللبيب هو الذي يعتني بصلاته ويعقل ما فيها ويتقنها لأنها أساس الأعمال وسبيل النجاة ووقاية من عذاب القبر والنار.

فقد روى الطبراني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: « إن الميت إذا وضع في قبره إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ مدبرين ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ شِهَالِهِ، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ وَالصَّوْمُ عَنْ شِهَالِهِ، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى عَنْ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِي مَدْخَلُ، فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَقُولُ الرَّكَاةُ: لَيْسَ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ ... » الحديث

فانظريا عبد الله كيف تنافح الصلاة عن صاحبها فتقول: (ما قبلي مدخل) أي: لا يمكن أن يعذب من جهة الصلاة فإنه كان محافظا عليها، فهذا النجاة في القبر، وأما يوم القيامة فإن المصلين يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء «سياهم في وجوههم من أثر السجود» يفوزون بالنعيم وينجون من الجحيم، قال رسول الله صَلَّلَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُومِ، الله من أبي زهير عُمارة بْنِ رُوَيْبَة رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

وخص بالذكر صلاة الفجر والعصر لأنها علامة على غيرهما من الصلوات، فإن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر فهو لما سوهما أحفظ، ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع، ولأن هاتين الصلاتين لهما فضل على غيرهما من الصلوات.

قال المناوي رَحَمُهُ الله : خص هاتين الصلاتين لأن وقت الصبح وقت لذة النوم - فالقيام أشق على النفس منه في غيره، والعصر وقت قوة الاشتغال بالتجارة، في يتلهى عن ذلك إلا من كمل دينه ولأن الوقتين مشهودان تشهدهما ملائكة الليل والنهار، وترفع فيهما الأعمال، فإذا حافظ عليهما مع ما فيهما من التثاقل والتشاغل، فمحافظته على غيرهما أشد، وما عسى أن يقع منه تفريط فبالحرى أن يقع مكفرًا فلن يلج النار. اهـ

وإذا كان المصلي لا يدخل النار فإنه سيدخل الجنة، لما روى البخاري ومسلم عن أَبِي مُوسَى رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

والبردان هما صلاة الفجر والعصر وسميتا بذلك لأنه اجتمع فيهما بردُ الليل وبردُالنهار، فبرد الليل في صلاة الفجر وبرد النهار في صلاة العصر.

ويقال في هذا الحديث ما قيل في الحديث الذي قبله من تخصيص صلاة الفجر والعصر، وإلا فالفضل عام في جميع الصلوات، وهناك أدلة عامة في أن من حافظ على الصلوات عمومًا أورثه الله جنات الفردوس التي هي أفضل مكان وأعلى مكان في الجنة، كما فَالْ بَهَا فَالَّا الله وَ الله عَنات الفردوس التي هي أفضل مكان وأعلى مكان في الجنة، كما فَالْ بَهَا فَالَّا الله وَ الله و الله

و لأهمية الصلوات فقد ذكرها الله في هذه الآيات مرتين فابتدأها بالخشوع في الصلاة واختتمها بالمحافظة عليها.

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع

### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك →

فيها و لا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها..

و حدودها وألَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِم يُحَافِظُونَ الله أي: يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص. اهـ

فلشرف الصلاة وفضلها ورث الله سبحانه أصحابها أعلى الجنان وأحسنها وهي الفردوس الأعلى لما روى الترمذي وغيره عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهي الفردوس الأعلى لما روى الترمذي وغيره عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، رَضَالِلَهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الجَنَّةِ مَا تَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسُ أَعْلَى الجَنَّةِ وَالْأَرْضِ، وَالفِرْدَوْسَ أَعْلَى اللهَ مُنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ».

فالصلاة الصلاة يا عباد الله ، فإنها آخر وصية للرسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قال علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: كان آخِرُ كلام رسول الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ-: «الصلاة الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيها مَلكت أيهانكم» رواه أبو داود

اللهم حبب إلينا الصلاة ، واجعلها قرة أعيننا ، وثبتنا عليها ، وتوفنا ساجدين ، واجعلنا من أهل الفردوس ، خالدين برحمتك يا أرحم الراحمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الخُطْبَةُ الأُولَى ،

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَضْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا مُواللَّهُ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

## عباد الله:

إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خلقنا لحكمة بالغة ، وغاية حميدة ، وهي عبادته، وحده

وإن من أعظم العبادات التي أمر الله بها لهي الصلوات التي هي عهاد الأديان وسبب الغفران ومرضات الرحمن وطريق الجنان، والنجاة من النيران.

قَالَ إِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ( ) ﴿ [البيّنة: ٥] .

فمن حافظ على الصلاة أكرمه الله ومن ضيعها فهو معرض لإهانة الله وعذابه ، قَالَ بَعَالَىٰ في محكم التنزيل: ﴿ فَوَيَـٰلُ لِلمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللّه

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أَللَهُ في تفسير قوله ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾: قَالَ قَتَادَةُ رَحْمَهُ أَللَهُ: سَاهٍ عَنْهَا لَا يُبَالِي صَلَّى أَمْ لم يصل. قيل: لَا يَرْجُونَ لَهَا ثُوَابًا إِنْ صَلَّى أَمْ لم يصل قَتَادَةُ وَحَمَهُ أَللَهُ: صَلَّوْا وَلَا يَخَافُونَ عِقَابًا إِنْ تَرَكُوا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: غَافِلُونَ عَنْهَا يَتَهَاوَنُونَ بِهَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ الَّذِي إِنْ صَلَّاهَا صَلَّاهَا رِيَاءً، وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَنْدَمْ.

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: لَا يُصَلُّونَهَا لِمَوَاقِيتِهَا وَلَا يُتِمُّونَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا. اهـ ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِّلْمُصَلِّمِنَ ﴾: أي عذاب عظيم للمتهاونين بالصلاة فإذا كان هذا الوعيد في حق المصلين فكيف بمن تركها بالكلية فالعقوبة أعظم والجرم أكبر. قال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: قَالَ: ﴿ لِلْمُصَلِّمِنَ ﴾ أيْ: الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ

وَقَدِ الْتَزَمُوا بِهَا، ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَاهُونَ، إِمَّا عَنْ فِعْلِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِمَّا عَنْ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، فَيُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ، وَأَبُو الضَّحَى.

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِينَارِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وَالْحَمْدُ لللهِ الَّذِي قَالَ: ﴿ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ وَلَمْ يَقِلْ: فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

وَإِمَّا عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ فَيُؤَخِّرُونَهَا إِلَى آخِرِهِ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا. وَإِمَّا عَنْ أَدَائِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُأْمُورِ بِهِ. وَإِمَّا عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن مَنِ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فله قِسْطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. وَمَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّ نَصِيبُهُ مِنْهَا، وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ. الْآيَةِ. وَمَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّ نَصِيبُهُ مِنْهَا، وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ. كَمَا ثَبَتَ فِي صحيح مسلم أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تِلْكَ صَلاةُ اللَّنَافِقِ، تِلْكَ صَلاةُ اللَّنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُب الشَّمْسَ، كَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّسُ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، وَمُكَ رَالله فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» خَتَى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» فَهَذَا آخَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي هِي الْوُسْطَى، كَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّسُّ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا، وَهُو وَقْتُ كَرَاهَةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَنَقَرَهَا نَقْرَ الْغُرَابِ، لَمْ يَطْمَئِنَ وَلَا خَشَعَ فِيهَا وَهُو وَقْتُ كَرَاهَةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَنَقَرَهَا نَقْرَ الْغُرَابِ، لَمْ يَطْمَئِنَ وَلَا خَشَعَ فِيهَا وَهُو وَقْتُ كَرَاهَةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَنَقَرَهَا نَقْرَ الْغُرَابِ، لَمْ يَطْمَئِنَ وَلَا خَشَعَ فِيهَا أَنْ وَلِهُ فَلَهُ الله وَلِهَا إِلَّا قَلِيلًا ». اهـ

و قَالَ بَهِ اللهِ ﴿ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٥] أي خسارا يوم القيامة.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: أَضَاعُوا الصَّلاةَ أي: تَرَكُوا الصَّلاةَ المُفْرُوضَة. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ: أَخَرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: هُوَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصْرُ وَلَا الْعَصْرَ حَتَّى تغرب الشمس. اهـ وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ أي: عذابًا مضاعفًا شديدًا. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ أُللَهُ: قال الحسن: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. اهفانظريا عبد الله إذا كان هذا في حق المصلين المتهاونين بالصلاة، ألا ليت شعري ما حال من يترك الصلوات بالكلية؟! ، كيف سيكون حالهم يوم القيامة؟!.

فاحذر يا مسلم من التهاون بالصلوات، فإن النبي صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يقول: «لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ » رواه أحمد عن أم أيمن رَضَالِلَهُ عَنْهَ .

قال ابن بطال رَحمَهُ اللهُ: فقد برئت منه ذمة الحفظ؛ لأنه ألقى بيده إلى التهلكة وغرر بنفسه. اهـ

وقال المناوي رَحِمَهُ اللهُ: (ذمة الله): عهد الله وأمانته، لأن لكل أحد عهدا بالحفظ والكلاءة. اهـ

وقال المباركفوري رَحِمَهُ أَللَهُ: فلا يبقى آمنا فلا أمن من الله في الدنيا ، ولا في الآخرة .أو كما قال. اهـ

وقال الحافظ رَحَهُ أُلِلَهُ: لا يبقى له احترام فعرض نفسه للحبس والعقوبة. اهـ وبالعكس من حافظ على الصلوات فهو في ذمة الله، خصوصًا صلاة الفجر مع الجماعة.

فقد روى مسلم عن جُنْدَب بْن عَبْدِ الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مَنْ ذِمَّتِهِ

وفي رواية عند ابن ماجه: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله ».

قال المناوي رَحْمَهُ اللَّهُ: «فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله » عهده أو أمانه أو ضمانه فلا تتعرضوا له بالأذى ، فمن آذاه فإن الباري سيأخذ حقه منه في إخفار ذمته. اهـ

فمن ضيع الصلاة فقد ضيع نفسه وأضاع حظه وعرض نفسه للأخطار في الدنيا والعقوبات في الآخرة فليس له عهد في الدنيا ولا نجاة يوم القيامة.

قال الفاروق عمر بن الخطاب رَضَالِللهُ عَنهُ: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. أي: ليس له نصيب بمعنى: ليس له كبير حظ في الإسلام.

فإياكم والتهاون بالصلوات فليس فيها مشقة أو كلفة ، ولا تحتاج إلى كثير وقت أوكبير جهد، فهي سهلة وأسبابها ميسرة، وهي خمس في العمل و خمسون في الميزان ، أولها صلاة الفجر وآخرها صلاة العشاء فيبدأ العبد يومه بها ويختم بها، فهذه نعمة عظيمة أن يفتتح العبد يومه بمناجاة ربه ويختم بذلك، لكنها ثقيلة على المنافقين لاسيها صلاة الفجر والعشاء فإياك أن تتشبه بهم، فقد ثبت في الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرة وَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْر، وَلَوْ وَسَلَّمُ الْعَشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْر، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَ اللهَ الصَلاةِ عَلَى المُنافِقِينَ صَلاة الْعِشَاءِ، وَصَلَاة الْفَجْر، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَ الْأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ وَلِولَا اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»، وفي رواية لهما: "وَلَوْ عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»، وفي رواية لهما: "وَلَوْ عَلِمَ اللهَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»، وفي رواية لهما: "وَلَوْ عَلِمَ اللهَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»، وفي رواية لهما: "وَلَوْ عَلِمَ اللهَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ مِالاةَ الْعِشَاء.

فلو يعلم هؤلاء المتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء ما فيهما من الأجور لأتوهما ولو على صدورهم، لكن الكثير لا يبالون بذلك، بسبب زهدهم في

الآخرة وغفلتهم عما عندالله ، إلا من رحم الله ، ولو كانت هناك مصلحة دنيوية تترتب على صلاة العشاء والفجر لحضروها كما أخبر النبي صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظُمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا» يعني لو كان هناك لحوم وموائد لحضرها، وهذا هو واقع كثير من الناس يزد حمون حول الموائد والقدور ولا يبالون بالصلوات والأجور إلا ما رحم ربنا العزيز الغفور.

قال المناوي رَحَمُ اللهُ: « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح »، وذلك لأن العشاء وقت استراحة والصبح وقت لذة النوم صيفا وشدة البرد شتاء وأما المتمكنون في إيهانهم فتطيب لهم هذه المشقات لنيل الدرجات لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالهما متوقعة في مقابلة ذلك ما تستخف لأجله المشاق وتستلذ بسببه المتاعب لما تعتقده في ذلك من الفوز العظيم بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الأليم ، ومن ثم كانت قرة عين المصطفى صَالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً في الصلاة ، ومن طاب له شئ ورغب فيه حق رغبته ، احتمل شدته بل تصير لذته ولم يبال بها يلقى من مؤنته ، ومن أحب شيئًا حق محبته أحب احتمال محنته حتى إنه ليجد بتلك المحنة ضروبًا من اللذة ، ألا ترى جاني العسل لا يبالي بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل ؟. اهـ

أما المؤمن الخاشع في صلاته فإنها خفيفة عنده مشتاق لفعلها لا يرتاح إلا بها ولا تقر عينه إلا فيها ولا يهدأ له بال إلا بأدائها ، فيقيمها منشرحًا بها صدره لعلمه أنه يناجي ربه ، محتسبا لثوابه ، خائفا من عقابه ، فمن تلذذ بالصلاة واستحضر وقوفه بين يدي مولاه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى واحتسب ما أعد الله له من الأجر والثواب سهلت عليه ، ومن ليس كذلك فإنها تثقل عليه الصلوات

كَمَا فَالْ مَنَى الى : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّلُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّلِ اللهِ وَهِ وَ اللهِ وَهِ وَ اللهِ وَهِ وَ اللهِ وَهِ وَالسَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّلُونَ وَالسَّعَلِينَ الْمَالِي السَّعَلِينَ الْمَالِيَةُ وَالْتَعَلِينَ الْمَالِي الْعَلَيْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قال عمر رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلى من قيام ليلة.

وقال عثمان رَضَالِيَهُ عَنْهُ: من شهد العشاء فكأنها قام نصف الليل ومن شهد الصبح فكأنها قام ليلة، وثبت هذا عن النبي صَالَيَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ.

وقال ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أو الصبح أسأنا به الظن.

وقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتفقد المصلين في هاتين الصلاتين لأهميتها، فقد روى أحمد عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضَيْلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟». قَالُوا: لَا، وَعَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟». قَالُوا: لَا، لِنَفَر مِنَ المُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «أَشَاهِدُ فُلانٌ؟» فَقَالُوا: لَا، لِنَفَر مِنَ المُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُوًا».

فاحذر أخي المسلم من التهاون بهذه الصلاة ، فكما أنه قد رتب على أدائها أجور عظيمة ، فكذلك قد رتب على تضييعها عقوبات وخيمة ، فإن الذي ينام عن صلاة مكتوبة فإنه يعذب في قبره ، لما روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رَضَاً لللهُ عَنْهُ الطويل ونقتصر على موضع الشاهد

قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ انْطَلِقْ، وَإِنِّ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا هُو يَمُوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَّدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبُعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَتْبُعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ

سلاح الخطيب والداعية • حكى • فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: « قُلْتُ لَهُمَّا: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ ، قَالَ: « قَالاَ بِي الْطَلِقِ الْطَلِقِ الْطَلِقِ اللهُ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجِرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَة».

ويدخل في الصلاة المكتوبة دخو لا أوليًا صلاة الفجر فغالب ما ينام المتهاون عنها.

قال ابن بطال رَحْمَهُ اللهُ: وهذا إنها يتوجه إلى تضييع صلاة الصبح وحدها، لأنها هي التي تبطل بالنوم، وهى التي أكد الله المحافظة عليها، وفيها تجتمع الملائكة، وسائرُ الصلوات إذ ضُيعت فحملها محملها، لكن لهذه الفضل. اهـ

بمعنى أن من نام عن أي صلاة مكتوبة حتى خرج وقتها متساهلا ومتكاسلا فإنه يعذب بتلك الصخرة في قبره فقد أمر الله بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى صلاة العصر والفجر على وجه الخصوص ، قَالَ بَمَالَىٰ: ﴿ كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَدَيْتِينَ ﴿ البقرة:٢٣٨].

والصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما روى البخاري ومسلم عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى فَابَتِ الشَّمْسُ».

وقد أقسم الله بصلاة العصر لأهميتها، ولأنها الصلاة الوسطى كما ذكر البغوى رَحْمَهُ ٱلله .

وصلاة العصر مشهودة تحضرها الملائكة، فمن حافظ عليها فله أجره مرتين ومن تركها عمدًا بغير عذر، فقد حبط عمله، وعرض نفسه للعقوبه.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ... » الحديث مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ... » الحديث

ومن تركها عمدًا فقد حبط عمله في سائر يومه ذلك لما روى البخاري عن بُرَيْدَةَ رَضَاً يَسَّعُونَهُ قال: قال النَّبِي -صَاَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». وهكذا يخشى على من ترك صلاة من الصلوات أن يجبط عمله.

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: « مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهَذَا إِنهَا يكون في العامد قال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعَصْرِ بَاقِي الصَّلَوَاتِ وَيَكُونُ نَبَّهُ بِالْعَصْرِ عَلَى غَيْرِهَا وَإِنَّهَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا تَأْتِي وَقْتَ تَعَبِ النَّاسِ مِنْ مُقَاسَاةِ أَعْمَا لِحِمْ وَحِرْصِهِمْ عَلَى قَضَاءِ أَشْغَالِهِمْ » . اهـ

ويكون مع هذا كالخاسر لأهله وماله، فضيع دينه ودنياه بضياع صلاة العصر، فأي حياة يعيشها هذا الصنف من الناس؟!، وأعجب من هذا أن الكثير قد سمع الوعيد الشديد في حق المتهاونين بالصلاة، فقد جاء في المحتيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَالَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم -، قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

قال النووي رَحْمُهُ اللَّهُ: أي انتزع أهله وماله.

وقال الخطابي رَحِمَدُ اللَّهُ: سلب أهله وماله وبقي بلا أهل و لا مال. اهـ

وقال المناوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: والقصد هو الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله وخص صلاة العصر لاجتهاع ملائكة الليل والنهار فيها أو أن صلاة العصر لا عذر لأحد في تفويتها لكونه وقت يقظة. اهـ

نسأل الله أن يعيننا على طاعته.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره اقتفى.

### أما بعد:

فإن من تمام المحافظة على الصلاة، لهو المحافظة على أوقاتها المفضلة بأن تكون في أول وقتها.

فقد جاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا» الحديث وفي رواية: «في أول وقتها».

وإن من تضييعها ضياع أوقاتها بأن يصليها قبل دخول وقتها أو بعد خروجه، أو يجمع بين صلاتين بغير عذر فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوَقُوتًا ﴿ إِنَّ ٱلنساء: ١٠٣] .

فالذي يصلي الصلاة لغير وقتها فصلاته باطلة لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ ﴾ [مريم: ٥٩] أنهم ضيعوا أوقاتها ولم يضيعوها بالكلية.

قال المفسر البغوي رَحَمُهُ اللَّهُ فِي تفسيرها: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ: أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: هُوَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصْرُ وَلَا الْعَصْرَ حَتَّى تغرب الشمس. اهـ الْعَصْرَ حَتَّى تغرب الشمس. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أُللَّهُ: عن عمر بن عبد العزيز: لم تكن إضاعتهم تركها ولكنهم أضاعوا الوقت. اهـ

وتقدم تفسير قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ مَن صَلَاتِهِمْ صَالَاتِهِمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّاعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

وإن من تمام المحافظة على الصلوات لهوالمحافظة عليها مع الجماعة لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٤٣].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أَللَهُ تعالى: أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها. اهـ

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَة.اهـ

فالجماعة واجبة على الاثنين فما فوقهم وإن تهاونوا بالجماعة فقد تسلط عليهم الشيطان واستولى عليهم، وأيما قرية لا تقام فيها الجماعة فهي قرية سوء بعيدة عن الخير، لما روى أبو داود عن أبي الدرداء رَضَاً اللهُ عَنْهُ، قال: سمعتُ رسول الله - صَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ - يقول: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليك بالجماعةِ فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ».

قال المناوي رَحِمَهُ اللَّهُ: الشيطان مسلط على مفارق الجماعة.

وقال ابن عثيمين: فيه دليل على وجوب الجهاعة.

وقال عبد العظيم آبادي: وهكذا الشيطان يتسلط على الخارج عن الجهاعة وعن أهل السُّنَّة. اهـ

فالشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.

ومن الأدلة على التشديد في أمر الجماعة أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته فغيره من باب أولى وأحرى، وأوجب بحضور الجماعة فقد روى أبو داودوغيره عن ابن أُمِّ مكتوم رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، أنه سأل النبيَّ – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فقال: يا رسولَ الله، إني رجلُ ضريرُ البَصَر شاسِعُ الدَّار، ولي قائد لا يُلائمني، فهل لي رُخصة أن أُصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمعُ النَّداء؟ »، قال: نعم، قال: «لا أجدُ لك رُخصةً».

وهذا في حق من كان قادرًا، أما من لم يستطع حضور الجماعة من (المكفوفين) ولا يوجد من يقوده فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

فالذي يصلي في بيته من غير عذر فإنه آثم لأنه ترك واجبا وصلاته ناقصة لأن صلاة الفرد بدرجة والجماعة بسبع وعشرين درجة، وهو خاسر لفوات خطوات يخطوها إلى المسجد ودرجات كثيرة وفوات دعاء الملائكة واستغفارهم لمن حضر الجماعة إلى غير ذلك من الفضائل التي فوتها على نفسه هذا المتهاون بالجماعة.

وروى الإمام الحاكم عن أبي الدرداء رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّقَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: « من سمع النداء فارغًا صحيحًا، فلم يجب؛ فلا صلاة له » . أي: لا صلاة له كاملة، فإنها تكون ناقصة بتخلفه عن الجهاعة.

وفي صحيح مسلم قال ابن مسعود رَضَالَتُ عَنْهُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامِ فِي الصَّفَّ.

وأما من ترك الصلاة بالكلية فهو على خطر عظيم ، لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رَخَالِتُهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّر كِ وَالْكُفْرِ؛ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

وروى الترمذي عن بريدة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

قال المناوي رَحْمَهُ اللّهُ: (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ) يعني المنافقين هو (الصّلاَةُ) بمعنى أنها موجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهد (فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة و دخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له. اهـ

فالمصلي معصوم الدم وتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه جاحد ولا خلاف في كفر الجاحد لوجوب الصلاة ، فإن صلى فهو مسلم معصوم الدم لما روى أبو داود عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إني نُهيتُ عن قتلِ المُصلِّين».

فيخشى على المتهاون بالصلاة من الكفر والعياذ بالله.

قال الحافظ: هو توبيخ لتارك الصلاة وتحذير له من الكفر أي سيؤديه ذلك إذا تهاون بالصلاة. اهـ

وانظروا إلى حال السلف مع الصلاة ومع الجهاعة، فقد جاء في ترجمة سعيد بن المسيب أنه لم تفته تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي أربعين عامًا، وجاء عنه أنه قال: مَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، إِلاَّ وَأَنَا فِي المَسْجِدِ، وقال : مَا فَاتَتْنِي الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

وهذارَبِيْعَةَ بنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلاَّ وَأَنَا فِي المَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ أَكُوْنَ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا.

وكان ابْنَ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةٍ، أَحْيَى بَقِيَّةَ لَيلتِهِ.

كَانَ سَعِيْدٌ بن عبد العزيز إِذَا فَاتَتْهُ صَلاَةُ الجَمَاعَةِ بَكَى.

وبعضهم يقول: ما صلى في غير الصف الأول أربعين عامًا.

وبعضهم يقول: ما أذن المؤذن إلا وهو في مكانه في المسجد عشرين عامًا.

وقال إبراهيم النخعي - رَحِمَهُ اللهُ-: إذا رأيت الرجل يتهاون في صلاة الجهاعة فاغسل يديك منه.

وغيرهم أكثر ، فأين نحن من هؤلاء؟!

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع وقال آخر:

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح

وفي الختام تارك الصلاة مجرم يستحق جهنم قَالَ بَهَاكُنَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ كَالَ الْمُحَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللهُ الله

فسهاهم الله مجرمين لأنهم ارتكبوا بعض المعاصي ومنها ترك الصلاة.

ويوم القيامة ينزل ربنا - جَلَّوَعَلا- لفصل القضاء ويكشف عن ساقة فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا طوعًا واختيارًا ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس العمل، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وهم سالمون لا علة فيهم فيستكبرون.

#### → حجج سلاح الخطيب والداعية

قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اَنَ خَشِعَةً أَبْصَالُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ ال

نسأل الله أن يعيننا على الصلاة ، وأن يثبتنا عليها وأن يقر بها أعيننا ، وأن يثبت قلوبنا ، ويشرح صدورنا ، وينور بها بصائرنا ، وأن يجعلها لنا نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة والحمد لله رب العالمين .





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أَذُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس:

روى البخاري ومسلم؛ عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَصُي اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ

. → حج سلاح الخطيب والداعية

امْرِيٍّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، وَهَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى الْمَرَأَةِ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

فهذا الحديث العظيم يعتبر أصلًا من أصول الدين وعليه مدار أعمال القلوب وصلاح أعمال الجوارح وهو من جوامع كلم النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وكلامنا اليوم حول أول فقرة منه وهي: قوله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

قال الحافظ ابن رجب رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَدُورُ اللَّينُ عَلَيْهَا، فَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ ثُلُثُ الْعِلْمِ، وَيَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفِقْهِ.

وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ: أُصُولُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ: حَدِيثُ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيّاتِ» وَحَدِيثُ عَائِشَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «الْحَدَثَ فِي عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «الحُلَالُ بَيّنُ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّهُ» وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «الحُلَالُ بَيّنُ وَالْحَرَامُ بَيّنٌ.». اهـ

ومعنى: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» أي :صحة الأعمال وجزاؤها والثواب المترتب عليها يكون على حسب ما يقوم في القلب من النيات.

قال الخطابي رَحْمَهُ اللَّهُ: معناه أن صحة الأعمال ووجوب الأعمال إنها تكون بالنيات وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها. اهـ

وقال ابن الجوزي رَحْمَهُ ألله: النية هي قصد القلب. اهـ

وقال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: النية في اللغة هي عزيمة القلب، وفي الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله. اهـ

وقال ابن رجب رَحمَهُ ٱللَّهُ: الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة

أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، وتقع على معنيين بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض ، وبمعنى تمييز المقصود بالعمل هل هو الله وحده لا شريك له ، أم غيره ، وهذا القسم هو الذي يتعلق بالإخلاص وتوابعه ، ويعبر عنها بالقرآن بالابتغاء. اهـ

## عباد الله:

إن النية أمرها عظيم فمن أراد أن يكون وقته كله معمورًا بطاعة الله فلينو الخير والطاعات ولو لم يتيسر فعلها لأن الأعمال بالنيات، فالنية الصالحة تجعل العبد في طاعة مستمرة حتى في أكله وشربه وفي نومه ويقظته، ولهذا قال بعضهم إن المؤمن يخلد في الجنة أبد الآباد مع كونه لم يمكث في الدنيا إلا يسيرًا لأن نيته كانت صالحة، أي أنه كان ينوي الاستمرار في الطاعات وإن خلد في الدنيا، والكافر يخلد في النار أبد الآباد مع كونه لم يمكث في الدنيا إلا قليلًا لأن نيته كانت فاسدة وأنه لو خُلد في الدنيا لظل كافرًا فاستحق الخلود في النار.

قال يحيى بن أبي كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: انوِ في كل شيء الخير حتى خروجك إلى الكناسة.

ولهذا روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْجُسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً» وفي رواية: ﴿وَلَا يَهُلِكُ عَلَى اللهُ إِلَّا هَالِكُ عَلَى اللهُ إِلَّا هَالِكُ عَلَى اللهُ إِلَّا هَالِكُ».

ومعنى الهم: قال الحافظ ابن حجر رَحمَهُ ٱللَّهُ: هو ترجيح قصد الفعل. اهـ

ولنا وقفة عند قوله صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً». وهذا في حق من ترك السيئة خوفًا من الله كها في الرواية الأخرى في مسلم عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَإِنْ تَرَكَهَا - أي السيئة - فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّهَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ» أي من أجلي.

وأما من ترك السيئة عجزا أو خوفًا من الناس فإنها تكتب عليه سيئة.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رَضَاً اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي السَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبهِ» وفي رواية: «إنه أراد قتل صاحبه».

فانظر إلى هذا المقتول يدخل جهنم بنيته الفاسدة مع أنه لم يقتل صاحبه لكنه عجر عن ذلك ، فكتبت عليه سيئة «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

ومعنى قوله صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله إِلَّا هَالِكٌ): قال المناوي رَحْمَهُ الله أي من أصر على السيئة وأعرض عن الحسنات ولم ينفع فيه الآيات والنذر فهو غير معذور فهو هالك ، أو من حتم هلاكه وسدت عليه سبل الهدى أو من غلبت آحاده وهو السيئات عشراته وهي الحسنات المضاعفة إلى أضعاف كثيرة وأعظم. اهـ

وفي هذا الحديث فضل الله الواسع إذ جعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل السيئة بمثلها فقط ولم يجعلها بعشر سيئات بمقابل الحسنة، ولو لا ذلك لما دخل الجنة أحد لكثرة السيئات إلا من رحم الله، لكن رحمته -سُبْحَانَهُ وَتَعَالًا - غلبت غضبه ووسعت رحمته كل شيء وهو أكرم الأكرمين.

قال ابن بطال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة

لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات. اهـ

ويوم القيامة يبعث الله الناس على نياتهم ويحاسبون عليها ، فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، يُخْسَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَالْتُنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

وفي الحديث عدم جواز مخالطة أهل المعاصي والطغيان وعدم تكثير سوادهم، وإن كانت النية صالحة ، لأن العقوبة إذا نزلت أخذت الصالح والفاسد ثم يبعثون على نياتهم.

فينبغي على المؤمن أن يصلح نيته وأن يحتسب الأجر فإن النية الصالحة تجعل العادات عبادات وتزيد الأجور في الواجبات.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إلَّا أُجُرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ» أي: حتى ما تنفق على امرأتك فإنك تؤجر عليه وإن كان واجبا عليك ما دام أنك تبتغي بذلك وجه الله تعالى وتحتسب الأجر.

قال الحافظ ابن حجر رَحَهُ ألله: يُستفاد منه أجر الواجب يزداد بالنية. اهـ فبالنية الصالحة يستمر الثواب وكأن الأعمال جارية فيكتب للإنسان ما كان يعمله حيًا وها مرض كتب يعمله حيًا صحيحًا مقيمًا فإذا مات كتب له ما كان يعلمه حيًا وإذا مرض كتب

له ما كان يعمله صحيحا وإذا سافر كتب له ما كان يعمله مقيها وإذا عجز كتب له ما كان يعمله قويا وذلك بنيته الصالحة التي كانت مصاحبة له في فعل الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلًا وفي أي زمان أومكان حتى آثار الخير تلحقه إلى قبره، قَالَ بَهُ إِنَّا نَحَنُ نُحْي ٱلْمَوْتَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ إِسَالًا ﴾ [يس:١٦].

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللّهُ: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ ﴾ من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، ﴿ وَءَاثَـرَهُمُ ۚ ﴾ وهي آثار الخير وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. اهـ

و فَالَ إِنَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ ﴿ وَفَالَ إِنَّ اللَّهِ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ ﴾ ﴿ وَفَطَّلَت: ٨] أي غير مقطوع.

قال البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَخِيْكَ عَنُّمَ مَقْطُوعٍ. وَقَالَ الْشُدِّيُّ وَمَهُ اللَّهُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي المُرْضَى وَالزَّمْنَى وَالْهُرْمَى، إِذَا عَجَزُوا عَنِ الطَّاعَةِ يُكْتَبُ لَهُمُ الأجر كأصح ما كانوا يعلمون فِيهِ. اهـ

وروى البخاري عن أبي موسى \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيبًا صَحِيحًا ».

قال المناوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: أي إذا مرض المؤمن وكان يعمل عملًا قبل مرضه ومنعه منه المرض ونيته لولا المانع أدامه وكذلك السفر قدر له ثواب الذي كان يعمل في اللوح المحفوظ. اهـ مختصرًا.

وقال ابن بطال رَحمَهُ أللَّهُ: إن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع

وروى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» أي لا هجرة في مكة لأنها صارت دار إسلام، ولكن بقي من الأعمال الصالحة التي تقابل الهجرة الجهاد والنية الصالحة.

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) معناه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. اهـ

وهكذا العكس فإن النية الفاسدة تجعل الأعمال الفاسدة مستمرة ولولم يعملها وتكتب على العبد السيئات بمجرد الإصرار عليها.

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ فَعَلَ المُعْصِيةَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا ثُمَّ هَمَّ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى الاصرار كَمَا جزم بِهِ بن المُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمَ يَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِصْرَارَ مَعْصِيةٌ اتِّفَاقًا فَمَنْ عَزَمَ عَلَى المُعْصِيةِ وَصَمَّمَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَعْصِيةٌ ثَانِيَةٌ. اهـ كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَعْصِيةٌ ثَانِيَةٌ. اهـ

قال النووي رَحَمُ أُللَّهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الشَّرْعِ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرِّ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ الشَّرْعِ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِعَزْمِ الْقَلْبِ الْمُسْتَقِرِّ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللَّهُ يَعُلَمُ أَن تَشِيعَ ٱلْفُاخِصَةُ فِي ٱلدُّنِيَ عَامَنُوا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ لَا النور:١٩] اهـ.

فهذا الوعيد ترتب على مجرد محبة إشاعة الفاحشة في المؤمن وهذا من عمل القلب، فعلى المؤمن أن يسعى في صلاح قلبه بالأسباب المشروعة وهي كثيرة. وروى الترمذي رَحِمَهُ أللَهُ عن أبي كبشة الأنهاري رَضَائِلَيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله

صَّالَسَهُ عَلَيْ وَسَلَمْ: "إِنَّمَا اللَّانْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَر، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَعْلَمُ لللَّ فِيهِ رَحِّهُ، وَيَعْلَمُ لللَّ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المُنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْم لاَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَعِلَمُ لللهَ قَيه حَقًّا، فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِه بِعَيْرِ عِلْم لاَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمُهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لللهَ فِيهِ حَقًّا، فَهُو يَعْولُ اللهُ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ اللهُ مَالًا وَلاَ عِلْمًا فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمْلِ فُلاَنٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوزْرُهُمَا سَوَاءٌ».

فانظر أيها المسلم إلى الفرق بين الرجلين، فالأول يكون له أجر عامل الخيرات بنيته وعزمه على فعل الخير ولم يفعل شيئًا في واقعه ، والثاني يكون له وزر عامل السيئات والمنكرات بنيته الفاسدة وعزمه على فعل السيئات لو قدر على ذلك ، فكتب عليه الإثم ولم يفعل شيئًا من ذلك.

وفي الحديث فضل العلم فإنه حصن حصين من اقتراف السيئات ، لاسيما لمن كان عنده مال، وفيه خطر الجهل فإنه باب كل شر، لا سيما لمن كان عنده مال فإنه يتخبط فيه بغير علم فيقع في المنكرات والمخالفات ثم المهلكات.

فالشاهد من الحديث أن الصنف الرابع شارك الصنف الثالث في المنكرات بنيته الفاسدة وإن كان الثالث المباشر للمعصية أعظم وزرا ممن نواها ولم يباشرها فإن المباشر للمعصية يؤثم على نيته الفاسدة وعلى مباشرته ، بينها الآخر يأثم على نيته الفاسدة فقط والله أعلم.

وفي الحديث بيان أن العبد يبلغ درجة المنفق في سبيل الله بنيته الصالحة .

وبالنية الصالحة فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتقبل الصدقة حتى وإن وقعت في يد غير مستحقها ما دام أنه نواها للفقراء والمساكين فقد روى البخاري ومسلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « قَالَ رَجُلُ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍه فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍه فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍه فَوَضَعَها فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَوَضَعَها فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَوَصَعَها فِي يَدَيْ مَا لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَوَصَعَها فِي يَدَيْ عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَيْ يَصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه، فَوَصَعَها فِي يَدَيْ عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَيْ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَلَعَلَّها أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ رَنَاهَا، وأَمَّا النَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأَمَّا الغَنْ يَعْتَبُرُ فَيُعْتُهُ عَنْ زِنَاهَا أَنْ اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَلَى اللهُ الْمَالُولُ الْمُعَلَى الْمَالِقُ الْمُؤْلُ الْمَلْعَلَى الْمَاءُ الْقَلْ الْمُؤْلُقُ عُلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْكَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

قال ابن بطال رَحِمَهُ اللَّهُ: قال المهلب يعني أنه رأى في المنام والرؤيا حق ودل ذلك أن صدقة الرجل على هؤلاء قد قبلها الله وقال بعض الفقهاء من أخرج زكاة لرجل ظاهره الفقر ثم تبين أنه غني فإنها تجزئه.

قال الحافظ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وفيه فضل صدقة السر لأنها تُصدِق بها في الليل لقوله فأصبح الناس يتحدثون. اهـ

فإذا وقعت الزكاة أو الصدقة في يد غير مستحقها فإنها تجزئ بمجرد النية ومن ذلك لو أخرج عبد زكاة ماله فوصلت الزكاة إلى من لا تجزئ كالابن أو الزوجة فإنها تجزئ إذا وقعت في يده بغير قصد ما دام أنه نواها للفقراء والمساكين فقد روى البخاري رَحْمُ أُللَّهُ عن مَعْن بْن يَزِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ.. كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَالله مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ».

« إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».



## الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فإن النية لها شأن عظيم في العبادات من حيث القبول والرد والصلاح والفساد والتمييز بين العبادات والإخلاص والرياء.

وإنه قد يوجد الرجلان في الصف الواحد يصليان وبينهم كما بين السماء والأرض باختلاف النيات فهذا مراء وهذا مخلص، فلذا ينبغي على العبد أن يصحح نيته قبل العمل وأن يهتم بها.

قال يحيى بن أبي كثير رَحْمَدُ اللَّهُ: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل.

وقال زبيد اليهامي رَحْمَهُ اللَّهُ: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.

وقال: انوِ في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة.

وقال داود الطائي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: رأيت الخير كله إنها يجمعه حسن النية وكفى به خيرًا وإن لم تصب.

وقال مطرف بن عبد الله رَحْمَهُ أللهَ: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية.

وقال سفيان الثوري رَحِمَهُ أللَّهُ: ما عالجت شيئًا أشد على من نيتي.

فبالنية الصالحة تبلغ عمل المجاهدين وأنت في بيتك وإن مت على فراشك فقد روى الإمام مسلم عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْف رَضَالِلَهُ عَنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَة بِصِدْقٍ، بَلَّعَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاء، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» . أي يعطى ثواب الشهداء وهذا كله بفضل النية الصالحة (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيَّاتِ).

وروى مسلم عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَلِسَالَمَ قَالَ حينها رجع من غزوة تبوك: «إِنَّ أَقْوَامًا بِاللَّدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» وفي رواية: «إِلاَّ شَركُوكُمْ في الأَجْرِ».

قال النووي رَحِمَهُ اللهُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ النَّيَّةِ فِي الْخَيْرِ وَأَنَّ مَنْ نَوَى الْغَزْوَ وَغَيْرَهَ مِنَ الطَّاعَاتِ فَعَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثُوَابُ نِيَّتِهِ وَأَنَّهُ كُلَّمَا الْغُزْوَ وَغَيْرَهَ مِنَ الطَّاعَاتِ فَعَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ لَهُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنَ التَّأَسُّفِ عَلَى فَوَاتِ ذَلِكَ وَتَمَنَّى كَوْنَهُ مَعَ الْغُزَاةِ وَنَحْوِهُمْ كَثُرَ ثَوَابُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ

وقال العباد رَحْمَهُ أللهُ: فهم يجاهدون بنياتهم.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: الجهاد يكون بالنية وبالمال وبالنفس وباللسان يعني بالدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام. اهـ

ويحصل بنيته على ثواب المجاهدين في سبيل الله إذا كانت نيته صالحة ليس فيها رياء أو غرض دنيوي، فإنه لا يكفي أن يكون العمل صالحًا حتى يكون خالصًا لوجه الله ، فإن شرط العمل الصالح أن يكون خالصًا صوابًا موافقًا للسُّنَّة.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً،

أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلَ الله»

وكلمة الله هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن أحب الظهور بإعلاء كلمة الله فلا بأس بذلك، قاله المهلب رَحَمُهُ اللهُ.

وبالنية الصالحة يبلغ العبد درجة القائمين القانتين وهو نائم على فراشه.

فقد روى النسائي عَنْ أَبِي الدَّرْ دَاءِ رَضَالِكُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وقال معاذ بن جبل رَضَالِيَهُ عَنهُ: إني أنام نصف الليل وأقوم نصفه وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يحتسب أجر النوم لأنه ينام من أجل أن يتقوى به على قيام الليل وهكذا الذي ينام مبكرًا ليستيقظ مبكرًا فيصلي ما كتب الله له من الليل ثم يصلي الفجر كان نومه عبادة ، والعكس من نام ليقوم آخر الليل يؤذي عباد الله ،أو يجاهر الله بالمعاصي ،كان نومه معصية «إِنّهَا الأَعْمَالُ بِالنّيّاتِ».

حتى اللقمة من الطعام من أكلها ليتقوى بها على طاعة الله أُجر عليها، ومن أكلها ليتقوى بها على المعصية أثم عليها، ولهذا روى ابن حبان عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ».

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: لأن التقي يتقوى بهذا الطعام على المعصية. على طاعة الله و لا يأكل طعامك العاصي فإنه سيتقوى بهذا الطعام على المعصية.

فالنية أمرها عظيم إذا صلحت صلحت الأعمال والأحوال وصلحت حياة العبد في دنياه وآخرته، وأن فسدت النية فسدت الأعمال والأحوال وفسدت فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « ..أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ ».

ومن أمثلة ذلك أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة ، وهم رجل حفظ القرآن رياء، وبحاهد جاهد رياء حتى قتل في أرض المعركة ومنفق في باب الخير رياء، فأمر بهم إلى النار بسبب نياتهم الفاسدة.

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رَضَائِلَهُ عَنهُ - قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُّ اسْتُشْهِدَ قَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ فِعَرَفَهَا ، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ اسْتُشْهِدَ قَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ اسْتُشْهِدَ قَالَ: قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِى عُ ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ .

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ: تَعَلَّمْتُهُ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ: كَذَبْتَ وَكَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ: وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ فَعَرَفَهَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقُتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ إِنِهُ فَشُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِى فِي النَّارِ ».

فجاهد نفسك يا عبد الله على صلاح نيتك بالإخلاص والدعاء والاحتساب للثواب عند الله والاستمرار على الخير وتعلم الخير وغير ذلك من الأسباب نسأل الله أن يصلح نياتنا وأن يتقبل أعمالنا

اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغني.

اللهم آتنا في الدنيا حسَنَة وفي الآخرة حسَنَة وقنا عذاب النار.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

والحمد لله رب العالمين.





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَا اللَّهُ عَرَابِ: ٧٠-٧١].

### أمًّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَخُدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## عباد الله:

أَخرِجِ الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِلهُ عَنَافٍ اللهِ حَمَلًى اللهُ عَنْ اللهِ حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ مَنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ

ففي هذا الحديث العظيم فضل البكاء من خشية الله وهو من صفات الصالحين وسهات الخائفين وأولى الناس بذلك هم العالمون، قَالَ بَمَا إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلَّ ﴾ [فاطر: ٢٨] ولا يصدر ذلك إلا من الطائعين.

قال المباركفوري رَحْمَهُ أُلِنَّهُ: فإن الغالب من الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية. وقال: هو من شدة خوفه وعظمته المورثة لمحبته. اهـ

وقال المناوي رَحْمَهُ أُللَهُ: وأعلم أن البكاء إما من حزن ، وإما من وجع، وإما من فزع ، وإما فرح ، وإما من شكر ، وإما من خشية من الله تعالى وهو أعلاها درجة ، وأغلاها ثمنا في الدار الآخرة ، وأما البكاء للرياء والكذب فلا يزداد صاحبه إلا طردًا ومقتًا.. وقيل إن بكاء العين يطفئ بحورًا من النيران ، فإن خشيته تحرق قلبه فتذيب شحم فؤاده فتجري دموعه فتطفئ نار معصيته. اهـ

فأيًا عين بكت من خشية الله واتصف صاحبها بهذه الأوصاف فلا تمسها النار، وجسد صاحبها محرم على النار، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ قال: «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبِي صَلَّالِلهُ عَنْهُ وَسُلِمُ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا ».

والبكاء من خشية الله من علامات الإيهان وسواء كان البكاء في الخلوة أو عند قراءة القرآن أو في مجالس الذكر والوعظ أو عند تذكر الجنة والنار أو يبكي العبد على ذنوبه فكل هذا داخل في هذا الفضل. فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ في اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ

سلاح الخطيب والداعية • حَكَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ مُعَلَّقُ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ الْمَرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصدقة فأخْفَاها حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

قال ابن عثيمين رَحْمَدُ اللهُ: ففاضت عيناه إما شوقًا إليه وإما خوفًا من عقابه. اهـ فالبكاء من خشية الله مأموربه، لأنه يزيد الإيهان ويحزن الشيطان وينجي من

النيران بإذن الواحد المنان فقد روى الترمذي من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَّالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: «الْمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ قَالَ: «الْمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَيْ خَطِيئَتِكَ».

وعن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو رَضَالِلُهُ عَنْهَا في الحجر فقال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع صوته.

والبكاء من خشية الله هو دأب الأنبياء والمرسلين قَالَ بَهِ اللهُ اللهُ هُو دأب الأنبياء والمرسلين قَالَ بَهِ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ عَنَ مِن ذُرِيّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَع نُوج وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِم عَايَدُم عَلَيْهِم عَايَثُهُم عَايْدُم عَلَيْهُم عَايَثُهُم عَايَثُهُم عَايَثُهُم عَايَثُهُم عَايْدُمُ عَلَيْهُم عَايَثُهُم عَايَثُهُم عَايَثُهُم عَايْدُمُ مَنْ عَلَيْهُم عَايْدُمُ مَنْ عَنْدُمُ عَلَيْهُم عَايْدُمُ عَلَيْهُم عَايْدُمُ مَنْ عَلَيْهُم عَايْدُمُ عَلَيْهُم عَايْدُمُ مَا عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ مَا عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ مَا عَلَيْهُمْ عَايَدُمُ عَلَيْهُمْ عَايَدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايِنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَايْدُمُ عَلَيْهُمْ عَايْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَايْمُ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَايْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيْ

ولقد كان نبينا صَّالِللهُ عَيْدِ وَسَلَمْ يبكي حتى يبلَّ لحيته ويبلَّ الثرى، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ، رَخِوَلِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اقْرَأْ عَلَيْكَ، وُعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اقْرَأْ عَلَيْكَ، وُعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: «فَكَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: «فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ مِشْهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا اللهَ ﴾ [النساء: ١٤]، قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ .

وعند ابن ماجه من حديث الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا إِخْوَانِي، لِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا»

فإذا كان خير الخلق يبكي! فكيف بنا؟ لماذا قست قلوبنا وجفت مدامعنا؟ وأكثرنا غارقون في الذنوب والمعاصي ونبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أعبد الخلق لله وأبعدهم عن المعاصي، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقرأ القرآن ويبكي ويسمعه من غيره ويبكي ويصلي حتى تتفطر قدماه وهويبكي.

فقد جاء عند ابن حبان عن عبيد بن عُمَيْرِ أنه قال لعائشة رَصَيْلِيَهُ عَهَا : أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رسول الله صَلَّلَتُهُ عَيْدُوسَكَمَ ، قال: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّ كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: «يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعْبَدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِي» قُلْتُ وَالله إِنِي كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيْلَةَ لِرَبِي قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ لَيْكَةُ لِرَبِي قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ خِبْرَهُ قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ خِيتَهُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيتَهُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحِيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحُيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحُيْبَةُ قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحُيْبَةُ فَالَتْ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ بُكِي عَلَى اللَّهُ لَهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ كُونُ يُعَلِى وَلَا لَيْنُ فَلُ اللَّيْلَةُ آيَةٌ وَيُلُ لَيْنُ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِيهَا : ﴿ إِنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهُ إِلَيْهُ اللَّيْلَةِ آلَتُهُ وَيُلُ لِي وَلَا لَكُونُ لُولُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُونَ وَاللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّيْلَةُ آيَةً وَيُلُ لَوْلُ وَالنَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

هكذا كان رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يعبد الله ويبكي فإذا صلى بكى وإذا قرأ القرآن أو سمع القرآن بكى ، وإذا وقف على القبور بكى لأنه أخشى الناس لربه وأتقاهم ، فينبغي علينا أن نتأسى به صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فهو قدوتنا وأرحم الناس بنا ،فقد كان صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يبكي شفقة على أمته، كبكائه حينها سمع من ابن مسعود رَضِيَالِيَهُ عَالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئَنا مِن كُلِّ أُمَّمْ إِشَهِيدٍ

# سلاح الخطيب والداعية • → حجيجية • → • وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُّلَآءِ شَهِيدًا اللَّهُ ﴾ [النساء: ٤١].

قال الحافظ رَحْمَهُ أللَّهُ: بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيا فقد يفضي إلى تعذيبهم والله أعلم. اهـ

وقال ابن بطال رَحْمَهُ اللهُ: إنها بكى لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول البكاء. اهـ

وكان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم يكثرون من البكاء في كثير من أحوالهم في صلاتهم وعند سهاعهم للذكر والمواعظ وعند قراءة القرآن الكريم وغير ذلك.

ففي صحيح البخاري ومسلم عَنْ أَنْس رَ عَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَحَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكُمُ لَكُمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ. أي بكاء.

وفي رواية عند الترمذي عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُ عَنْ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرُوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا للهَ، وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ وَ لَحَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ».

وفي رواية عند أبي داود: قالوا: ما ذا رأيت يا رسول الله قال: «رأيت الجنة والنار».

فلو يعلم الناس ما علم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمُ لقل ضحكهم، وكثر بكاؤهم، وما تلذذوا بالنساء من الخوف، ولخرجوا إلى الطرقات يستجيرون بالله، ويلجأون إليه من الحزن.

قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ اللَّهُ: (لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا) قِيلَ: مَعْنَى الْقِلَّةِ هُنَا الْعَدَمُ وَالتَّقْدِيرُ لَتَرَكْتُمُ اللَّا نَادرا لغَلَبَة الْخُوْف واستيلاء الْحزن. اهـ

وقال ابن بطال رَحْمَهُ أُلِلَهُ: ينبغى للعبد الاهتهام بأمر الآخرة ويفكر في معاده وعرضه على ربه، وكيف ينجو من سؤاله عن الفتيل والقطمير ولذلك قال (صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ): (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا). فهاهنا يحسن الهم والبكاء.اهـ

وانظر إلى حال السلف الصالح كيف كان بكاؤهم من خشية الله، فهذا عثمان رَخِوَلِكُ عَنْهُ أحد العشرة المبشرين بالجنة يقف على القبر ويبكي فتنزل دموعه على وجنته ولحيته، فقد روى الترمذي عن هَانِئ مَوْلَى عُثْهَانَ قَالَ: كَانَ عُثْهَانُ وَطَيْلَهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحِيتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكُرُ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ

وهذا أبو هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ صاحب رسول الله صَالَاللهُ عَالَمُ وَذَرُوة الحفاظ الذي روى أكثر من خمسة آلاف حديث يبكي في مرض موته ويقول: والله ما أبكي على دنياكم هذه ولكني أمسيت في صعود إما إلى جنة وإما إلى نار ولا

وهكذا كان كثيرًا من الصحابة رَضَالِلهُ عَنْمُ والتابعين يبكون حتى يصير في وجنة أحدهم خطان أسودان من الدموع من كثرة البكاء من خشية الله، وبعضهم يقرأ القرآن ويبكي ،حتى يغشى عليه ،ونحن بسبب ذنوبنا قست قلوبنا حتى جفت مدامعنا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

قال البغوي رَحْمَهُ أللته في تفسيره: أَيْ: يَقَعُونَ عَلَى الوجوه يبكون.

وقال السعدي رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا اللهِ [مريم: ٥٨] أي: خضعوا لآيات الله، وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيهان والرغبة والرهبة، ما أوجب لهم البكاء والإنابة، والسجود لربهم، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صها وعميانا. اهـ

فالذي لا يبكي من خشية الله و لا يخشع عند ذكر الله و لا يخاف من عذاب الله يخشى عليه أن يطول بكاؤه يوم القيامة، و لأن عدم البكاء من خشية الله علامة

على قساوة القلوب، وكثرة الذنوب، وعدم المراقبة لعلام الغيوب سبحانه.

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن بني إسرائيل لما لم يؤمنوا بعد أن جاءتهم الآيات: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَأْلِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱللِحَجَارَةِ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فلا خير في قلب إذا كانت الحجارة الصهاء أخشع منه وأخوف، لا خير في قلوبنا إذا كانت الحجارة ألين منها، فويل للقلوب القاسية التي لا تخشع لذكر الله فَالْ بَهِالَىٰ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لذكر الله فَالْ بَهِالَىٰ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِللَّهِ اللَّهِ قَلُومُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللهِ اللَّهُ مَن ذِكْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

توعد الله في هذه الآية أصحاب القلوب القاسية، ثم مدح أصحاب الجلود اللينة والقلوب الخاشعة في الآية التي بعدها فقال : ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبًا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ مُّمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهَ ذَاكِ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَامُ وَمَن يُصَلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ الزمر: ٢٣].

فمن صفات المنافقين والكافرين أنهم يوم القيامة يبكون كثيرًا ويصيحون بأصوات كأصوات الحمير ، لأنهم لم يخشوا الله في الدنيا ولم تخشع قلوبهم لذكر الله ولم تنقد جوارحهم لطاعة الله. قَالَ بَهَاكُنُ : ﴿ فَلَيْضُحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ التوبة: ٨٢].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ عن ابن عباس رَخَوَاللهُ عَنْهُ: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا ﴾ في الدنيا ثم يبكون يوم القيامة بكاء لا ينقطع أبدًا. اهـ بمعناه

فكن خائفًا راجيًا باكيًا وأقلل من الضحك، فإن كثرة الضحك والقهقهة

من علامات الغفلة، وسبب لقسوة القلب، فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رَخَوَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ ثُمِيتُ الْقَلْبَ ».

فيا أيها المسلم لا تقصر فيها أمرك الله ولا ترتكب ما حرم الله متعللًا بشدة الحر أو بشدة البرد، أو بالجوع أو العطش، فإن حر جهنم أشد من حر الدنيا، وبرد جهنم أشد من برد الدنيا، وجوع وعطش يوم القيامة أشد من عطش وجوع الدنيا، ولا مقارنة في ذلك.

فقد روى الطبراني عن عبد الله بن عَمرو رَضَيْلَهُ عَنهُ موقوفًا، قال: إن أهلَ النار لَيَدْعُونَ مَالِكًا فلا يُجيبُهم أربعينَ عامًا، ثم يقول: ﴿ إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾، ثم يَدْعُونَ ربَّهُم فيقولون: ﴿ رَبُّنَا ٱلْخَرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ﴿ إِنَّكُم مَنكُونَ ﴾، فلا يَدْعُونَ ربَّهُم فيقولون: ﴿ رَبُّنَا ٱلْخَرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَناسُ يَعْبُهُم مِثْلَ الدنيا، ثم يقولُ: ﴿ قَالَ ٱخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَناسُ القَومُ، فها هُوَ إلاّ الزّفيرُ والشَّهيقُ، تُشْبِهُ أصواتُهُم أصواتَ الحَمير؛ أوّهُما شَهيقٌ وآخِرُها زَفيرٌ ».

نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والقصد في الغنا والفقر وكلمة الحق في الغضب والرضا ، اللم ارزقنا خشيتك والعمل الذي يقربنا إليك، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ارزقنا التقوى ومن العمل ما ترضى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَإِلَّا مُرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُواللَّلُولُولُولُولُولُولَا الللللللِمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللل

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَاب: ٧٠-٧١].

### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ مُحْدَثَا أَمُا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

## أيها المؤمنون:

يقول الله في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۗ أَلَّذِينَ الَّهُ الَّذِينَ

يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَمُّمُ دَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ [الأنفال:٢-٤].

هذه الآيات تبين لنا من هم المؤمنون الصادقون كاملو الإيهان، لأن المنتسبين للإيهان كثير والمدعين لكهال الإيهان كثير وفي الحقيقة الناس يتفاوتون في الإيهان فمنهم كامل الإيهان ومنهم ناقص الإيهان وضعيف الإيهان ومنهم مدع للإيهان وليس بمؤمن، فهذه الآية اختبار للناس في إيهانهم فمن اتصف بهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات فهو المؤمن حقًا، فاختبر إيهانك وامتحن قلبك بهذه الآية واعرض هذه الصفات على نفسك تعرف مرتبتك من الإيهان، فليس كل من ادعى الإيهان يكون مؤمنا إنها المؤمن الذي يقر بقلبه ويقول بلسانه ويعمل بجوارحه.

فالإيهان في اللغة هو الإقرار والتصديق وفي الشرع عرفه أهل العلم بقو هم: الإيهان هو نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَيَلَكَ عَنْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بَضْعٌ وَسِبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِبُّونَ - أَوْ بَضْعٌ وَسِبُّونَ - أَوْ الطّرِيقِ، وَالْحَيَاةُ الْأَذَى عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْإِيمَانُ اللهُ عَنْ الْإِيمَانِ » .

فقول: (لا إله إلا الله) إيهان، وهذا من الأقوال، وإزاحة الأذى عن الطريق من الإيهان وهذا من الاعتقادات، لأن على الحياء القلب وأعهال القلوب كثيرة مثل الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل ونحو ذلك، فكل هذا من الإيهان فالمؤمن هو من قام بشرائع الإيهان كلها القولية والفعلية والاعتقادية وليس الإيهان مجرد كلمة تقال باللسان فقط أو مجرد اعتقاد بالقلب كها يدندن كثير من الجهال، إذ يقول قائلهم: أنا إيهاني في هذه الآيات بين الأعهال القولية والفعلية والقلبية،

### سلاح الخطيب والداعيۃ ↔ حڪکک + ٠٠٠

فالقولية كالذكر وقراءة القرآن والقلبية كالتوكل والفعلية كإقامة الصلاة.

قال الحسن البصري رَحْمَهُ أَللَهُ: ليس الإيهان بالتحلي ولا التمني إنها الإيهان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اهـ

فالإيمان الحقيقي ما وقر في القلب وظهرت علاماته على الجوارح؛ من الأعمال الصالحة ، أما مجرد دعوى إيمان بدون عمل ، فهذه دعوى كاذبة ليس عليها برهان.

فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضَالِلَهُ عَلَهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « . أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « . أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِي القَلْبُ » إِذَا صَلَحَ الجَسد بالأعمال الصالحة وهي من الإيمان وفسادهما بالأعمال السيئة وهي تضعف الإيمان وتنقصه.

فإبليس -لعنه الله- مؤمن بقلبه لكنه لم ينقد لأمر الله ، ولم يعمل بطاعة الله فكان من الكافرين ، فلم ينفعه تصديقه بقلبه فقط ، دون انقياد جوارحه.

فانظر يا \_ رعاك الله \_ إلى هذه الآية وإلى صفات المؤمن الصادق: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَنَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوفَقُونَ اللَّهُ وَجِلَتَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنُوفَقُونَ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُمُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللَّهُ وَكَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَمِمَّا مَنُونَ حَقّاً لَمُهُمْ دَرَجَتُ عِندَربِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَرَزْقُ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِمَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يَعْفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمَّا مَنُونَ عَقّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَربِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَمِمَّا وَرَزْقُ كَرِيمٌ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعُلِّلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّ

فهنا حصر وهو أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حصر الإيهان الكامل بمن اتصف بهذه الصفات التي في هذه الآيات.

قال العلامة السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيهان. اهـ وقال العلامة الطبري رَحْمَهُ ٱللَّهُ في تفسيره: ليس المؤمن بالذي يخالف الله

ورسوله، ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه، والانقياد لحكمه، ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وَجِل قلبه، وانقاد لأمره، وخضع لذكره، خوفًا منه، وفَرَقًا من عقابه، وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدّق بها، وأيقن أنها من عند الله. اهـ

أما غير المؤمن لا ينقاد لأمر الله ولا يخشع لذكر الله ولا يخاف من عقاب الله.

قال ابن كثير رَحَمُ أُللَهُ فِي تفسيره: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِتُهُ عَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا اللّٰهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ ﴾ قَالَ: اللّٰنَافِقُونَ لَا يَدْخُلُ قُلُو بُهُمْ اللّٰهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ ﴾ قَالَ: اللّٰنَافِقُونَ لَا يَدْخُلُ قُلُو بُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الله عِنْدَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ مِنْ آيَاتِ الله، وَلَا يَتُوكَّلُونَ، وَلَا يُصَلُّونَ إِذَا غَابُوا، وَلَا يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَا لِهِمْ، فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَتُوكَ لَلهُ مَنِينَ، ثُمَّ وَصَفَ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ اللّٰهِ إِلَى آخر الآيات.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوجُهُمْ ﴾.

قال البغوي رَحْمَهُ أَللَهُ في تفسيره: وجلت أي خافت ورهبت وفرقت وقيل: إذا خوفوا بالله انقادوا خوفًا من عقابه. اهـ

وقال السعدي رَحَهُ أُللَّهُ في تفسيره: أي: خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. اهـ

هؤلاء هم المؤمنون حقًا: الذين إذا ذكر الله تذكروا وإذا فعلوا ذنبًا ذكروا الله فخافوا وانزجروا فتابوا وأنابوا.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسيره: وَهَذِهِ صِفَةُ الْمؤْمِنِ حَقَّ الْمؤْمِنِ، الَّذِي إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَ قَلْبُهُ، أَيْ: خَافَ مِنْهُ، فَفَعَلَ أَوَامِرَهُ، وَتَرَكَ زَوَاجِرَهُ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى:

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ +⊸

﴿ وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللّهَ فَاسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَمْ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٣٥] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّفَسَ عَنِ الْمُؤَمِنُ وَلَى اللّهُ وَرِيُّ إِنّا فَإِنّا اللّهُ وَرِيّ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَالَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِلَا اللّهُ وَعِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

المؤمنون حقًا: هم الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانًا كما قال سبحانه: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللهِ اللهِ (١٠٩:١٠٩].

قال البغوي رَحَمُ اللهُ في تفسيره: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ وه تَصْدِيقًا وَيَقِينًا. وقَالَ عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ: إِنَّا لِلْإِيمَانِ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا، قِيلَ: فَمَا زِيَادَتُهُ ؟ قَالَ: إِذَا ذَكَرْنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدْنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ : إِن للإيمان فرائض وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا لَهُ يَسْتَكُمِلُ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُمِلُهَا لَمْ يَسْتَكُمِلُ الْإِيمَانَ . اهـ

فالمؤمن الصادق يتأثر من كلام الله ويخشع عند تلاوته أو عند سهاعه ومن ثَم ينقاد للعمل به وعلى قدر إيهان العبد يكون تفاعله مع القرآن الكريم، فَالَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِ عِنْ مِن ذُرِّيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ فَلَيْهِم مِنَ النَّهِ عِنْ مِن ذُرِّيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِبْرَهِمِمَ وَإِسْرَةِ عِلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَايَاتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَايَاتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْكُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ لَعْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

فتلاوة القرآن الكريم والعمل به تزيد الإيمان، بينما الابتعاد عن القرآن

يسبب الغفلة وقسوة القلب وضعف الإيان.

ونستفيد من هذه الآية ﴿ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أن الإيهان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ومن الأدلة على ذلك ما رواه مسلم عن أبي سَعِيدِ الخدري رَعَوَلِسُهُ عَنهُ قال: سمعتُ رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». دل هذا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». دل هذا الحديث أن من قوة الإيهان تغيير المنكر باليد مع القدرة وبدون إحداث فتنة، ومن ضعف الإيهان عدم تغيير المنكر لا باليد ولا باللسان إلا بالقلب وذلك من ضعف الإيهان ولا عذر لأحد في ذلك فمن لم ينكر الإيهان بقلبه فليس بمؤمن.

والناس يتفاضلون في الإيهان، فإيهان الصحابة رضوان الله عليهم أقوى من إيهان من جاء بعدهم وليس إيهان من بعدهم كإيهان الصحابة وهكذا، فكلها أكثر العبد من الأعهال الصالحة زاد إيهانه وكلها زاد إيهانه زاد قربه من الله وحبه له، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرة رَضَالِلهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلُّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِالله وَلاَ تَعْجِزْ» الحديث.

فالإكثار من الطاعات يزيد الإيهان وفعل المعاصي ينقص الإيهان بل فعل الطاعات والقربات علامة على قوة الإيهان وفعل المعاصي علامة على ضعف الإيهان ودليل ذلك ما روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً اللَّهِ عَالَىٰهُ أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخُمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » الحديث، حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » الحديث، بمعنى أن المؤمن لا يرتكب هذه المعاصي حال قوة إيهانه وكهاله وإنها يقترفها حال ضعف إيهانه فهو مؤمن عاصي ، لأن قوة الإيهان وكهاله يردع صاحبه حال ضعف إيهانه فهو مؤمن عاصي ، لأن قوة الإيهان وكهاله يردع صاحبه

المؤمنون حقًّا: هم الذين حققوا توكلهم على الله فاعتمدوا عليه في جلب المصالح، ودفع المضار مع الثقة به، والعمل بالأسباب، بل اعتمدوا على الله حتى في عباداتهم بالاستعانة به، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَبُّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥] ولهذا قال في هذه الآيات: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُمُونَ ﴾.

المؤمنون حقًا: هم الذين يقيمون الصلاة بشروطها، وأركانها ، وواجباتها، ويحافظون على خشوعها وطهورها ، ويؤدونها مع الجماعة في أوقاتها، فلا يقدمونها ولا يؤخرونها، ولهذا قال: ﴿ وَيُقِيمُونَ ﴾. ولم يقل يؤدون لأن الإقامة في اللغة أبلغ وأكمل من الفعل والأداء.

قال العلامة السعدي رَحَمُ أُللَهُ : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهرا، بإتمام أركانها، وواجباتها، وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿ إِنَ ٱلصَّلُوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحُسَاءِ وَالَّمُنكِرِ ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته، إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. اهـ

وقال العلامة ابن كثير رَحَمَهُ أللَهُ: وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: إِقَامَتُهَا: الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا، وَإِسْبَاغُ الطُّهُورِ فِيهَا وَتَمَامُ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فِيهَا، وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَهَذَا إِقَامَتُهَا. اهـفيها، وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَهَذَا إِقَامَتُهَا. اهـ

## هؤلاء هم المؤمنون حقًّا:

المؤمنون حقًّا: هم الذين إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر الله أكبر لبوا النداء وأجابوا الداعي وتركوا الاعمال لعلمهم أن هذا هو الفلاح الحقيقي وأن الله أكبر من كل شيء فأووا إلى بيت من بيوت الله وأدوا ما افترض الله.

المؤمنون حقًّا: هم الذين ينفقون مما رزقهم الله فأخرجوا الزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة وأنفقوا أموالهم في باب الخير.

المؤمنون حقًّا: هم الذين أخرجوا حق الفقراء والمساكين ولم يمنعوا الزكوات المفروضة فأدوا ما فرض الله عليهم مما رزقهم الله فجمعوا بين أداء حق الله من الصلوات وغيرها وبين أداء حق المخلوق من الزكوات والصدقات فهؤ لاء هم المؤمنون حقًا لأنهم جمعوا بين حق الخالق والمخلوق والعبد الصالح هو الذي قام بحق الخالق والمخلوق.

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يَشْمَلُ خَرَاجَ الزَّكَاةِ، وَسَائِرَ الْحُقُوقِ لِلْعِبَادِ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبًّ، وَالْخِلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ الله، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى الله أَنْفَعُهُمْ لِخَلْقِهِ.

قَالَ قَتَادَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فَأَنْفِقُوا مِمَّا أَعْطَاكُمُ اللهُ، فَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَمْوَالَ عَوَارِيٌّ وَوَدَائِعُ عِنْدَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، أَوْشَكْتَ أَنْ تُفَارِقَهَا. اهـ

ولهذا أضافها الله إلى نفسه ولم يضفها إليهم باعتبار أنه مالكها ومالكهم فقال: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾. ومع هذا أمرهم أن يخرجوا منها نسبة يسيرة ولم يأمرهم بإخراجها كلها أو أكثرها فأتى بـ (من) التي تفيد التبعيض أي : وينفقون بعض أموالهم فلله الحمد والمنة.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه وأصلي وأسلم على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

## أما بعد:

فقد عرفنا في الخطبة الأولى من هم المؤمنون حقًّا وما هي صفاتهم، ونريد أن نعرف لماذا سماهم الله مؤمنين حقًّا، وماذا أعد الله لهم من المنازل العالية والدرجات الرفيعة التي أعدها لهم بسبب تلك الأعمال المباركة.

قَالَ إِمَالَىٰ بعد أَن ذكر صفاتهم: ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَهُمُ دَرَجَنْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ الْأَنفال:٤].

قال العلامة السعدي رَحْمَهُ الله : ﴿ أُولَكِيكَ ﴾ الذين اتصفوا بتلك الصفات ﴿ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيهان، وبين الأعهال الباطنة والأعهال الظاهرة، وبين العلم والعمل، وبين أداء حقوق الله وحقوق عباده، وقدم تعالى أعهال القلوب، لأنها أصل لأعهال الجوارح وأفضل منها،

وفيها دليل على أن الإيهان، يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيهانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. اهـ

وقال العلامة البغوي رَحَمُ أُللَّهُ : ﴿ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ ، يَعْنِي يَقِينًا، قال

مُقَاتِلٌ: حَقًّا لَا شَكَّ فِي إِيمَانِهِمْ. وقال ابن عباس رَحْمَهُ ٱللَّهُ: برئوا من الكفر.

قال: وفيه دليل على أنه لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بِكَوْنِهِ مُؤْمِنًا حَقًّا لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا وَصَفَ بِذَلِكَ قَوْمًا نَخْصُوصِينَ عَلَى أَوْصَافٍ نَخْصُوصَةٍ، وَكُلُّ أَحَدٍ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُ تِلْكَ الْأَوْصَافِ فِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحِ: سَأَلَ رَجُلِّ الْحَسَنَ فَقَالَ: أَمُوْمِنٌ أَنْتَ؟، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْإِيهَانِ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والجنّة وَالْبَعْثِ وَالْجَسَابِ، فَأَنَا بَهَا مُؤْمِنُ، وَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِهِ: إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الْآيَةَ، فَلَا أَدْرِي أَمِنْهُمْ أَنَا أَمْ لَا؟. اهـ

وهذا من باب قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ [النجم: ٣٢] فإن المؤمن لا يزكي نفسه ولا يصف نفسه بالصلاح، فإنه مهما بلغ من العمل مبلغه فإنه لا يزال مقصرًا، والله أعلم بأهل البر من الناس ، والمؤمن الحق هو الذي لا يزال يرى نفسه مقصرًا.

﴿ لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾ [الأنفال:٤].

قال العلامة ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: هي المقامات والمنازل العالية في الجنة كقوله تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] اه.

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام».

وفي رواية عند البخاري «مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».

فإن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما نتراءى الكوكب الدري في السماء لتفاضل ما بينهم من الأعمال، قَالَ بَعَالًى: ﴿ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ أَنْ الْإِسراء: ٢١].

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك + ٠٠٠

قال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: أهل الجنة يرون فضلهم على من أسفل منهم والذين أسفل لا يرون أن أحدًا أفضل منهم» اهـ.

﴿ لَّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ﴾ [الأنفال:٤].

أي: يغفرالله لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم التي اقترفوها في حياتهم الدنيا ويشكر لهم أعمالهم ، «ولهم رزق كريم»أي رزق حسن في الجنة.

ولهم الرزق الحسن والحياة الطيبة في الدنيا ، يجمع الله لهم من الثواب العاجل في الدنيا والثواب الآجل في الآخرة قَالَ بَعَلَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَبًا اللَّهُ مَا يُتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَبًا اللَّهُ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾[الطلاق:٢-٣].

وروى الحاكم عن معقل بن يسار رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيه وَسَلَمَ: « يقول ربكم تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقا، يا ابن آدم! ، لا تباعد مني فأملاً قلبك فقرا وأملاً يديك شغلًا » .

الشاهد أن تقوى الله وعبادته ،من أسباب نيل الرزق الحسن في الدنيا والآخرة. نسأل الله من فضله الكريم ، اللهم إنا نسألك إيهانا صادقًا ، ورزقا طيبًا، وعملًا متقبلًا ، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، اللهم توفنا مسلمين ، وأحقنا بالصالحين.

والحمد لله رب العالمين.





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده وَرَسُولُهُ. لاَ أَشَريْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللللْمُولَا اللَّهُ اللللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيُغْفِرُ لَا عَظِيمًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُطْدَ أَضَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلّ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### عباد الله:

نتكلم اليوم عن خصلة ذميمة يتصف بها بعض الناس هذه الخصلة قد تكون سببًا للكفر، وقد تكون سببًا للقتل وقد تكون سببًا لكتهان الحق وإظهار

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك ♦

الباطل، وهي خصلة اتصف بها إبليس واتصف بها المشركون واتصف بها أبو جهل لعنه الله وأمثاله من صناديد قريش ألا وهي الحسد.

فالحسد ياعباد الله، مرض خطير من أمراض القلوب، وهو تمني زوال النعمة على الغير.

ولو كان يعلم الحسود على من أساء الأدب وعلى من اعترض لعلم أنه اقترف ذنبا عظيمًا، وذلك لأن الحسد اعتراض على رب العالمين سبحانه وعدم إيهان بأقداره لأنه هو المعطي المانع يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة ويختبر من شاء من عباده بأنواع من العطاء.

وكان الواجب على الحاسد أن يسأل الله من فضله ولا يتمنى زوال النعمة عن غيره ، ولا بأس أن يتمنى أن يرزقه الله مثل فلان فهذه غبطة وليست حسدًا إنها الحسد هو تمنى زوال النعمة عن الغير.

قَالَ إِنْرَهِيمَ الْكِنْبُ وَالْمِكُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا عَلَى عَلَى الْإِنْرَهِيمَ الْكِنْبُ وَالْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴿ النَّهِ عَلَى الْمُعَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلامة الصدور لأن الحسد يفكك الأخوة ويدفع صاحبه إلى الكيد والمكر بأخيه المسلم، فقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَكَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوانًا وإن حصل الحسد عند العبد وجب إخفاؤه ومجاهدته فهذه هي صَفة الكرماء أما إظهار الحسد فهي صَفة الكرماء أما إظهار الحسد فهي صَفة اللئام قال شيخ الإسلام رَحَمَةُ اللَّهُ: ما خلا جسد من حسد ولكن كريم يخفيه أولئيم يبديه. اهـ

والحاسد لن يرضيه شيء إلا زوال النعمة عن غيره.

قال بعض السلف: أستطيع أن أرضي كل الناس إلا الحسود فلن يرضى إلا بزوال النعمة عني. أو كما قال.

فيجب سلامة الصدر من الحسد وسؤال الله أن يذهبه كم قال الله في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنُ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغَفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱللَّهِ فَي كَابِه ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَجِيمٌ ﴿ اللَّهِ الحسد.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: وَهُمَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بَعْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلَمِنْ سَبَقَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالمُغْفِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ يَقُولُونَ كَرَبَنَا ٱغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا يَعَالَ: ﴿ يَقُولُونَ كَرَبَنَا ٱغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَعَمَّلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا ﴾ وأي: غَشًا وَحَسَدًا وَبُغْضًا. اهـ

و قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ آ ﴾ [الحشر: ٩] .

قال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ أَيْ: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ أَيْ: وَلَا يَجِدُونَ فِيهَا فَضَّلَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ المُنْزِلَةِ وَالشَّرَفِ، وَالتَّقْدِيمِ فِي الذَّكْرِ وَالرُّ تُبَةِ. اهـ

بل إنهم استقبلوهم وآووهم وعرضوا عليهم أن يشاطروهم أموالهم، فهؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة، التي سلمت قلوبهم من الشرك والكفر، وسلمت من الغل والحسد، فأولئك هم خير الناس.

فمن سلم قلبه من الحسد فهو من أفضل الناس ، لما روى ابن ماجه عَنْ

عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُوم الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، اللَّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا عَلَى، وَلَا حَسَدَ».

فإذا ذهب الحسد من قلوب الناس حل فيهم الخير ونزلت البركات وحيثها وجد الحسد حصل الشر ونزعت البركات، فقد روى الطبراني عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ وَجد الحسد حصل الشر ونزعت البركات، فقد روى الطبراني عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا».

والحسد مرض من أمراض الأمم السابقة ونُقل إلى هذه الأمة فقد روى البيهقي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ -: « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الحُسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الحُالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لاَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنبَّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُثُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ».

فالحسد علامة على ضعف الإيهان وكل قلب فيه حسد فصاحبه ناقص الإيهان لما روى ابن حبان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيهَانُ والحسد» ، أي لا يجتمع الإيهان الكامل مع الحسد في القلب أبدًا لأن كهال الإيهان ينفي الحسد ويخرجه من قلب صاحبه.

فالحسد له أخطار جسيمة وعواقب وخيمة وقد يكفر الحسود بسبب حسده لغيره كما كفر إبليس حسدًا لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ وإبليس كان من العباد، وكفرت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء منهم، وكانوا يظنون أن

النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيأتي منهم ثم يؤمنون به وهذا موجود في كتبهم، وكما كفرت قريش بمحمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسدًا لبني قصى.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن سبب كفر إبليس: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و قَالَ مِنَا كَا عَنه: ﴿ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٦٦]. وقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

استنكف إبليس عن السجود لآدم وافتخر بأصله أنه من النار ، وأن آدم من الطين ، وأنه أفضل من آدم ، وهذا قياس باطل ، فإن أصل الطين أفضل من أصل النار ، وأصل البشر أفضل من أصل الجان ، وإبليس من الجن لكنه الحسد والكبر أعمى إبليس وحمله على عصيان ربه ، فكان ذلك سبب كفره .

هذا وهم يعلمون أنه نبي حق، قال تعالى مخبرًا عن علمهم بصدق رسالة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِعمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مِّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعَنْ أَلَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ إِلَى البقرة: ٨٩] لكنهم كتموا هذا الخبر وحرفوه من كتبهم .

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ مِن قَبْلُ مِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: أَيْ: وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ مِجِيء هَذَا الرَّسُولِ

بَهَذَا الْكِتَابِ يَسْتَنْصِرُونَ بِمَجِيئِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا قَاتَلُوهُمْ، يَقُولُونَ: إِنَّهُ سَيُبْعَثُ نَبِيٌّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ... فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ قُرِيشٍ وكفر به اليهود.

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَسْتَنْصِرُ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ابْعَثْ هَذَا النَّبِيَّ الذِي نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَنَا حَتَّى نُعَذِّبَ الْمُشْرِكِينَ وَنَقْتُلُهُمْ. فَلَيَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَرَأُواْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا لِلْعَرَبِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. اهـ

ونزل فيهم قوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ ﴾ [النساء:٥٥].

فمن خطر الحسد أنه قد يحمل صاحبه على الكفر بالله -والعياذ بالله-كما كفر إبليس حسدًا لآدم عَلَيْءَالسَّلامُ ،وكما كفر اليهود حسدًا للعرب، وكذلك كثير من كفار قريش كفروا حسدًا لبني قصي لحيث أن النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةَ جاء منهم.

فقد روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَمشي أَنَا وأَبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي جهل: «يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله» فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لا تبعتك، فانصر ف رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأقبل على فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: نعم. ثم

أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي والله لا أفعل). ما منعه من الإسلام إلا الحسد لعنه الله.

وقال الله عن كفار قريش: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ عَن كَفَار قريش: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّن ٱلْفَرْيَا عَظِيمٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَ خِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَ خِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِن اللهُ عَنْ مَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا عَلْ

ولا يخفى على مسلم أن سبب القتل في الأرض هو الحسد، وذلك في قصة أحد أبناء آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، إذ كان أول من سن القتل فقتل أخاه حسدًا له ، لأن الله قبل من أخيه ولم يتقبل منه ، كما قَالَ إِنَى الله قبل من أخيه ولم يتقبل منه ، كما قَالَ إِنَى الله قبل مِن الْكَخْرِ قَالَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِن الْلَاخِرِ قَالَ لَا قَنُلُكَ إِنْ الله مِن اللهُ مِن المُنَقِينَ الله اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الله

قال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللَّهُ: يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا وَخِيمَ عَاقِبَةِ الْبَغْيِ وَالْحُسَدِ وَالظُّلْمِ فِي خَبَرِ ابْنَيْ آدَمَ لِصُلْبِهِ -فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ - وَهُمَا هَابِيلُ وَقَابِيلُ كَيْفَ عَدَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِر، فَقَتَلَهُ بَغْيًا عَلَيْهِ وَحَسَدًا لَهُ، فِيهَا وَهَبَهُ اللهُ مِنَ النِّعْمَةِ عَدَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِر، فَقَتَلَهُ بَغْيًا عَلَيْهِ وَحَسَدًا لَهُ، فِيهَا وَهَبَهُ اللهُ مِنَ النِّعْمَةِ

سلاح الخطيب والداعية ↔ حکک + --

وتَقَبَّلِ الْقُرْبَانِ اللَّذِي أَخْلَصَ فِيهِ لللَّ عَنَّ وَجَلَّ، فَفَازَ اللَّقْتُولُ بِوَضْعِ الْآثَامِ وَالدُّخُولِ إِلَى الْجُنَّةِ، وَخَابَ الْقَاتِلُ وَرَجَعَ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا أَبْنَى ءَادَمَ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَى ءَادَمَ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَى هَوُلا عِلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَدَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَأَمْثَا لِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ - خَبَرَ اللّهُ اللّهُ أَن يعافينا من الحسد، وأن يكفينا شر الحاسدين.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فإن من أخطار الحسد أنه قد يحمل صاحبه على رد الحق وكتهانه حسدًا لقائله أو لحامله وهذا حرام فإنه يجب الصدع بالحق والأخذ به مهها كان قائله وحامله قَالَ بَهَا لَهُ أَصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّا كَفَيْنَكَ اللهُ الله وحامله قَالَ بَهَا لَهُ أَصُدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّا كَفَيْنَكَ اللهُ الله وحامله قَالَ بَهَا الله وحامله قَالَ بَهِ الله وحامله قَالَ الله و اله و الله و الله

فإن كتمان الحق من صفات اليهود إذ كتمو ارسالة محمد صَّاَلَسَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الموجودة في كتبهم حسدًا للعرب قَالَ إِمَالُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَلْكَنَبَ مُعْمَ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ [البقرة: ١٤٦].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ : يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ عُلَهَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَ صِحَّة مَا جَاءَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآ عَهُمُ ۗ ﴾ كَمَا يَعْرِفُ أَجَاءَهُمْ وَلَدَهُ. أَحَدُهم وَلَدَهُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ مَعَ هَذَا التَّحَقُّقِ وَالْإِثْقَانِ الْعِلْمِيِّ ﴿ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾ أَيْ: لَيَكْتُمُونِ النَّاسَ مَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ صِفَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . اهـ

و يحصل من بعض المسلمين أنه يعرف الحق لكن سرعان ما ينكره لأن قائله فلان، وهذا غالبًا ما يحصل من أهل البدع، إذ يكتمون الحق لترويج بدعهم ونشرها وهذا لا يجوز فإن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قد توعد من يكتم الحق بقوله: ﴿ إِنَّ

فالعالم الذي يبين للناس الحق ويعلمهم دين الله يستغفر له من في السهاوات والأرض، بخلاف العالم الذي يكتم الحق على الناس وهو قادر على إبلاغه فإنه قد عرض نفسه للعن والإبعاد وهو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله.

فاحذر يا مسلم أن يحول الحسد بينك وبين قبول الحق، وبينك وبين قول الحق، ما دام أنه جاء من عند الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فلا يجوز رد الحق فإن رده من الكبر ومن يتكبر على الحق فإنه لا يدخل الجنة، لما روى مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَيَحَلِيَهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ : « لا يَدْخُلُ الجُنّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : « إِنَّ الله بَحِيلُ يُحِبُّ الجُهَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَعَمْطُ النّاس ». أي رد الحق واحتقار الناس.

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ٱنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَاسِ فِي ٱلْكِئَبِ أَوْلَتِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كَانَت بَيْنَكَ لُلِنَاسِ فِي ٱلْكِئَبِ أُولَتِهِ كَيْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كَانَت بَيْنَكَ لُلِنَاسِ بِحسد أو نزلت في اليهود لكنها عامة في كل من كتم الحق والعلم عن الناس بحسد أو بغير حسد لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا معروف من قواعد الشرع.

ومن كان يرجو أن تتحقق له نعمة فليكتمها حتى تتحقق احترازا من مكر وكيد الحاسدين، فقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل رَضَوَلَيْهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «اسْتَعِينُوا عَلَى إنْجَاحِ الْحُوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ».

فاحذر من مكر الحاسدين فإن الحاسد ربها يحمله حسده على تمني زوال دينك الذي هو أعظم نعمة أو يحمله على تمني زوال نعمة السُّنَّة والاستقامة منك أو زوال العلم فيسعى جاهدا بكل الأسباب لتحقيق مآربه ، وإزالة النعمة عمن أنعم الله بها عليه من فضله.

وهذه هي طريقة اليهود والنصارى الذين من أبرز صفاتهم المكروالكيد والحسد، فإنهم يسعون ليل نهار برسم الخطط وفعل الأسباب لإزاحة المسلمين عن دينهم الذي أنعم الله به عليهم، ومن ذلك الغزو الفكري عبر القنوات واستخدام أساليب خطيرة وإغراءات كثيرة لنزع حب الدين من قلوبهم، حتى صار بعض المسلمين يجبون اليهود والنصارى ويدافعون عنهم ويكرهون المسلمين ويحذرون منهم، وهذا جهل عظيم، فمها يحزن القلب أن كثيرًا من المسلمين صاروا يلهثون وراء اليهود والنصارى ويقلدونهم ويتشبهون بهم في العادات والتقاليد والمآكل والملابس ويأخذون بأفكارهم الكفار لجلب الرزق ونسوا أن الله حذرنا منهم ونهانا عن الإقامة في بلادهم، وأخبرنا أنهم ليسوا راضين عنا حتى نكفر بمحمد صَالِلَهُ عَلَيْهُمْ في الآية ونتبع دينهم وملتهم ولماتهم ولين وَلَن تَرْضَىٰ عَنك النّهُ ودُ وَلا النّصَارَىٰ حَتَّى تَلّيًع مِلتَهُمْ في الآية .

ومن المؤسف جدًا أن بعض الغوغاء من المسلمين من عُبَّاد الدراهم والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عليهم والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد أخبر أنهم شر الخليقة فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي

نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْلَيَكِ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ آلَ ﴾ [البيِّنة: ٦] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى فمن مدحهم وأثنى عليهم فإنه قد شاق الله ورسوله، بل من صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فهو كافر بالله رب العالمين، لأنه مكذب بالقرآن الكريم.

ولا تنبهر بها أعطاهم الله من حطام الدنيا وعلومها وتطوراتها فإن الدنيا جنتهم، وليس لهم في الآخرة من نصيب.

قَالَ تَعِمَا لَىٰ : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَنِلُونَ ﴿ ﴾ [الروم: ٧] ، وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّاللَّهُ عَنْهُ عَيْدُونَ مَلَّ وَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَيَّلَتُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّاللَّهُ عَيْدُونَ مَلَهُ وَسَلَّمَ - : « الدُّنْيَا سِجْنُ اللَّوْمِن وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ».

فالحاصل أن الحاسد ضر نفسه وأغاضها ولن يضر المحسود شيئًا إلا أن يشاء الله، وعلى المحسود أن يستعيذ بالله من شره حتى لا يصاب بعين أو نحو ذلك، مما يقدره الله قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّهِ مَن كُفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا ذلك، مما يقدره الله قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّهِ مَن كُفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قال ابن كثير رَحْمَدُ اللّهُ في تفسير هذه الآية: قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضَالِيَهُ عَنْهَا، وَمُجَاهِدٌ رَحْمَدُ اللّهُ، وَغَيْرُهُمَا: ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ، بِمَعْنَى: رَحْمَدُ اللّهُ، وَغَيْرُهُمَا: ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ، بِمَعْنَى: كَيْعِينُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ، بِمَعْنَى: كَيْعِينُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ، بِمَعْنَى: كَيْسُدُونَكَ لِبُعْضِهِمْ إِيَّاكَ لَوْلَا وِقَايَةُ الله لَك، وَحَمَايَتُهُ إِيَّاكَ مِنْهُمْ. وَفِي هَذِهِ الْآيةِ يَحْسُدُونَكَ لِبُعْضِهِمْ إِيَّاكَ لَوْلًا وِقَايَةُ الله لَك، وَحَمَايَتُهُ إِيَّاكَ مِنْهُمْ. وَفِي هَذِهِ الْآيةِ

→ حج سلاح الخطيب والداعية

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ إِصَابَتُهَا وَتَأْثِيرُهَا حَقُّ، بِأَمْرِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصحيحة. اهـ

وأمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن نستعيذ به من شر الحاسدين فقال: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللهُ سُبْرِ مَا خُلُقَ ﴿ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِن شَرِّ مَا خُلُقَ ﴾ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ [الفَلَق:١-٥]. النَّفُلَتَ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ [الفَلَق:١-٥].

قال السعدي رَحِمَهُ اللهُ: والحاسد، هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بها يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره، وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس. اهـ

وما أحسن ما قيل:

اصبر على كيدالحسودفإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجدما تأكله

نعوذ بالله من الحسد ومن شر كل حاسد ، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد ولا تجعل في قلبونا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم.

اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، وكيد الفجار، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم من أراد بنا أو بديننا أو ببلادنا كيدًا فاجعل كيده في نحره ،واكفنا شره، واجعل الدائرة عليه ياقوي يامتين.



# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمُ فَوَرَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَوْلَوْ الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بِعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدَيْثِ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار.

#### أيها الناس:

يقول الله تعالى: ﴿ فَادْعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللّهُ يَقُومُ اللّهُ تعالى: ﴿ فَادْعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِمُنْذِرَيُوْمَ النّاكِوَ فَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَي لِيمَا اللّهُ الْوَحِدِ النّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

هذه الآيات تقشعر منها الجلود ، وتوجل منها القلوب ، لما فيها من إنذار للناس ، ووعيد شديد ، وتخويف من يوم القيامة ، وذلك ليستعد الناس بالأعمال الصالحة، ويجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية.

﴿ لِيُنذِرَبِومَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ أي أنه يوم يلتقي فيه الناس مع بعضهم ، ويلتقون بأنبيائهم ، ويرون أعمالهم ، ويأتون إلى أرض المحشر حُفاة عُراة غُرلًا ، قد نزعت ثيابهم وفارقوا أموالهم ، وذهبت أملاكهم ، وليس لهم إلا ما صلح من أعمالهم ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومُ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾.

وسمي هذا اليوم بيوم التلاق قال العلامة ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا: ﴿ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴾ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَذَّرَ مِنْهُ عِبَادَهُ. يَلْتَقِي فِيهِ آدَمُ وَآخِرُ وَلَدِهِ. وَقَالَ آخرون: يَلْتَقِي فِيهِ الْعِبَادُ. وَيَلْتَقِي فِيهِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، وَالْخَالِقُ وَالْخَلْقُ. وَيَلْتَقِي فِيهِ الظَّالِمُ وَالْمُظْلُومُ. وسيلقى كل وَأَهْلُ الْأَرْضِ، وَالْخَالِقُ وَالْمُظْلُومُ. وسيلقى كل عامل ما عمل من خير وشر فقد يشمل هذا كله. اهـ

فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنذر الخلق من هذا اليوم قال العلامة السعدي رَحَمَهُ ٱللَّهُ: يخوف العباد بذلك، ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. اهـ

فلا تبتئس أيها المظلوم فإنك ستلتقي بمن ظلمك بين يدي حاكم عدل ينتقم

#### سلاح الخطيب والداعية ↔حكك +٠٠

للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهي غير مكلفة فكيف بالإنسان المكلف، ولا تأمن أيها الظالم فإنك ستلتقي بمن ظلمته بين يدي جبار السهاوات والأرض فيأخذ من حسناتك وأنت أحوج ما تكون إليها في ذلك اليوم أو يطرح عليك من سيئاته فأين المفر، قَالَ بَهَاكُن ﴿ يَقُولُ ٱلإِنسَنُ يَوْمَإِذٍ أَيْنَ ٱلمَفَرُ ﴿ آَنَ كُلُ لاَ وَزَرَ ﴿ آَنِ اللَّهِ مَعَادِيرَهُ ﴿ آَنَ اللَّهُ مُعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولا تيأس أيها العبد الصالح ستلتقي بأعمالك الصالحة فلا تخف ظلمًا ولا هضمًا ، ولا تفرح أيها الغادر ويا أيها الماكر ستفضح أمام الخلائق على رؤوس الأشهاد، فمن يسترك من مكرك وغدراتك، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد قال في كتابه الكريم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ ٱلظّلِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمُ الكريم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ ٱلظّلِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمُ لِيومِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصِرُ (اللهُ) ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِسُّعَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ » أي: ينصب له علم ويوضع تحت مقعدته يرتفع عليه ويكون على قدر غدرته.

﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىَّ ﴾ تعرض أجسادهم وتظهر أعمالهم وتظهر أعمالهم وتبلى سرائرهم، قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ ثُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ الْكَالَهُ، مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: ٩] .

قال السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ أي: ظاهرون على الأرض، قد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ﴿ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِنْهُمَ شَيْءٌ ﴾ لا من ذواتهم ولا من أعمالهم، ولا من جزاء تلك الأعمال. اهـ

وقال ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: لَا شَيْءَ يُكِنُّهُمْ وَلَا يُظِلُّهُمْ وَلَا يَسْتُرُهُمْ. وقال: تُعْرَضُونَ على عالم السر والنجوى الذي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِكُمْ، بَلْ هُوَ عَالِمٌ بِالظَّوَاهِرِ وَالسَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ، اهـ

وقال السعدي رَحَمُ أُلِلَهُ: ﴿ يَوْمَ أَبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ أَنَ السَّرَآبِرُ ﴿ أَنِ الصدور، وقال السعدي رَحَمُ أُلِلَهُ: ﴿ يَوْمَ أَبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ أَنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللللللَّاللَّالَا ا

قَالَ إِنَانَ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ﴾ ، ففي الدنيا، تنكتم ((۱) كثير من الأمور، ولا تظهر عيانًا للناس، وأما في القيامة، فيظهر بر الأبرار، وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية. اهـ

﴿ يَوْمَ هُم بَكِرِزُونَ ﴾ يحشرون على أرض بيضاء عفراء مستوية ليس فيها علم الأحد قيامًا لله أربعين سَنَة ينتظرون فصل القضاء.

روى الطبراني عن عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ رَضَيْلَتُهَا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم، قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَنْتُظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَّاءِ».

قَالَ إِنَى اللهِ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۗ وَبَرَزُواْ بِلَهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فيناديهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ﴾ أين الملوك ؟!، أين الجبارون ؟!، أين المتكبرون؟!، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾.

الملك لله في الدنيا والآخرة لكنه أضيف إلى يوم القيامة لأن الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ أعطى عباده في الدنيا أملاكًا يتصرفون فيها اختبارا لهم وجعل لهم حدودًا وضوابط يسيرون عليها، فهذا يعطيه مالًا وهذا يعطيه مُلكًا وهذا يعطيه جاهًا

<sup>(</sup>١) \_ تنكتم :أي :خفيت عليكم.

سلاح الخطيب والداعية · → حڪي → فينظر کيف يعملون ثم يوم القيامة ينزعها منهم ويحاسبهم على تصرفاتهم فيما

فينظر كيف يعملون ثم يوم القيامة ينزعها منهم ويحاسبهم على تصرفاتهم فيها ملكهم في الدنيا.

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا أُضِيفَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَحَدُّ هُنَالِكَ شَيْئًا، وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ آ ﴾ [النَّبَأِ: ٣٨].

قَالَ بِهِ ۚ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨] .

وَقَالَ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّ هود: ١٠٥].اهـ

فلا يملك العبد يوم القيامة حتى الكلمة يقولها وقد يختم على فيه كما قَالَ بَهِ اللهِ عَلَى فيه كما قَالَ بَهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ قال السعدي رَحِمَهُ اللهُ: وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم، يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته، وانقطاع أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي في ذلك اليوم، الملوك والرعايا والعبيد والأحرار.

كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره. اهو ولهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وَلِهٰ اللهِ مَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ١٤].

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ، وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَهْلَكُونَ وَيَبْقَى هُوَ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَلَا أَحَدَ يَدَّعي مُلْكا وَلَا تَصَرُّ فًا، بَلْ هُوَ الْوَارِثُ لِجَمِيع خَلْقِهِ، الْبَاقِي بَعْدَهُمْ، الْحَاكِمُ فِيهِمْ. اهـ

وقال العلامة البغوي رَحْمَهُ اللّهُ في تفسيره: أي يميت سكان الأرض ويهلكهم جميعًا ويبقى الرب وحده فيرثهم. اهـ وروى مسلم عن عَبْد الله بْن عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَطْوِي الله عَزَّ وَجَلَّ السَّهَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمُلِكُ، أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ وَبُلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده الأخرى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المُلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ الْجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ الْجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتِكَبِّرُونَ؟ ».

فَفِي هذا اليوم: ﴿ لَا يَجِزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ - شَيْعًا ﴾ ففي هذا اليوم: ﴿ لَا يَجِزِي وَالِدُ عَن وَالِدِهِ - شَيْعًا ﴾ [لقان: ٣٣].

و قَالَ مِنَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَرْمُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَصَحِبَيْهِ وَبَنِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ يَوْمَ يَذِهِ شَأَنٌ يُغَنِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [عبس: ٣٤–٣٧] .

و فَالَ بَهِ اللَّهُ: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِلَّهِ اللَّهِ

[الانفطار:١٩].

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا إمام الأولين والآخرين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

سمعنا قوله تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ [غافر:١٦] وعرفنا حقيقة الملك يوم القيامة.

ومن الآيات التي بعدها قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللهِ الْمَانَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ففيها إنذار آخر تأكيدًا للإنذار الأول وهو قوله: ﴿ لِيُنذِرَبَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ وهذا إنذار من يوم الآزفة وهو يوم القيامة ، وسميت بالآزفة لأنها قريبة.

قَالَ بِهِ الْقَمَرِ [القمر:١]. ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ الْقَمَرِ [القمر:١].

و فَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ أَقَٰرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:١] كيف لا؟! وقد كثرت علاماتها التي أخبرنا بها نبينا صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفتن والهرج والقتل واختلاط أمور الناس وغير ذلك.

﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ [غافر:١٨].

قال أهل التفسير: أي قد تحولت القلوب من أماكنها من الخوف والهلع حتى وصلت إلى الحناجر فلا هي خرجت ولا هي رجعت إلى أماكنها ، فهي

مكظومة فارغة .

﴿ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُ ۚ ﴾ أي هي شاخصة إلى السهاء. ﴿ وَأَفْتِدَنُّهُمْ هَوَآءٌ ﴾ أي: مملوءة حزن وقلق وهم.

قال ابن كثير رَحَهُ أَللَهُ: أَيْ: وَقُلُو بُهُمْ خَاوِيَةٌ خَالِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الْفَزَعِ وَالْوَجِلِ وَالْخُوْفِ. وَلَهِذَا قَالَ قَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ أَمْكِنَةَ أَفْئِدَتِهِمْ خَالِيَةٌ لِأَنَّ الْفَزَعِ وَالْوَجِلِ وَالْخُوْفِ. وَلَهَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ: إِنَّ أَمْكِنَةَ أَفْئِدَتِهِمْ خَالِيَةٌ لِأَنَّ الْفُلُوبَ لَدَى الْخُنَاجِرِ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا مِنْ شِدَّةِ الْخُوْفِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفُلُوبَ لَدَى الْخُنَاجِرِ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَمَاكِنِهَا مِنْ شِدَّةِ الْخُوْفِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هي خَرَابٌ لَا تَعِي شَيْئًا لِشِدَّةِ مَا أَحْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَنْهُمْ. اهـ

فالخلاصى: أن الإنسان يزول جميع ما يملك في الحياة الدنيا ولا يلقى الله إلا بها قدم من خير أو شر، فإنه يجرد حتى من ثيابه عند موته ويتقاسم الورثة تركته وربها تزوجت زوجته، ذكر أهل التأريخ والسير أن بعض الملوك لما جاءه الموت نزل على الأرض وَأَلْصَقَ خَدَّهُ بِالتُّرَابِ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: (يَا مَنْ لاَ يَزُولُ مُلْكُهُ، ارْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ).

قَالَ إِنَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبَهُ, بِشِمَالِهِ عَنْ المُلُوكُ الذين أَلْهَاهُم الجَاهُ والسلطان عن يوم القيامة: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبَهُ مِنْ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ ۚ ﴿ كَانَيْنَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ليس للإنسان من ملكه إلا ما ادخر لذلك اليوم وليس له من ماله إلا ما قدم لذلك اليوم وليس له من ماله إلا ما قدم لذلك اليوم فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير رَخَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴿ أَلَهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ﴾ قَالَ: وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ مَنْ مَالِكَ إِلَّا مَا قَالَ: وَهُلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا

أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ »، وفي رواية: «وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبْ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ».

فهذا المال وهذا الملك الذي أعطاه الله في الدنيا سيحاسبه الله على قليله وكثيره ولا يتركه بدون حساب، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيهَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيهَ أَبْلاهُ».

وفي هذا اليوم يفر القريب من قريبه والحبيب من حبيبه والوالد من ولده والزوج من زوجته، فكلٌ مشغول بنفسه بريد أن ينجو بذاته. قَالَ بَهَاكُ: ﴿ يَوْمَ يَفْرُمُ مِنْ أَخِهِ النَّ كُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِلَى اللَّهُ مُنْ أَخِهِ النَّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِلَى اللَّهُ اللّ

قال ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: أَيْ: يَرَاهُمْ، وَيَفِرُّ مِنْهُمْ، وَيَبْتَعِدُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْهُوْلَ عَظِيمٌ، وَالْخَطْبَ جَلِيلٌ.

قَالَ عِكْرِمَةُ رَخَالِلَهُ عَنهُ: يَلْقَى الرَّجُلُ زَوْجَتهُ فَيَقُولُ لَمَا: يَا هَذِهِ، أَيُّ بَعْلِ كنتُ لَكِ؟ فَتَقُولُ: نِعْمَ الْبَعْلُ كنتَ! وَتُشْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَيَقُولُ لَمَا: فَإِنِّ الْكِ؟ فَتَقُولُ لَمَا: فَإِنِّ الْكِ؟ الْيُومَ حَسَنَةً وَاحِدَةً تَهَبِينَهَا لِي لَعلِّي أَنْجُو مِمَّا تَرَيْنَ. فَتَقُولُ لَهُ: مَا أَطْلَبُ إِلَيْكِ اليومَ حَسَنَةً وَاحِدَةً تَهَبِينَهَا لِي لَعلِّي أَنْجُو مِمَّا تَرَيْنَ. فَتَقُولُ لَهُ: مَا أَيْسَرَ مَا طلبتَ، وَلَكِنِي لَا أُطِيقُ أَنْ أُعْطِيكَ شَيْعًا أَتَخَوَّفُ مِثْلَ الَّذِي تَخَافُ. قَالَ: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيلُقَى ابْنَهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ فَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ، أَيُّ وَالِدِ كنتُ لَكَ؟ فَيُشْنِي قَالَ: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيلُقَى ابْنَهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ فَيقُولُ: يَا بُنَيَّ، أَيُّ وَالِدِ كنتُ لَكَ؟ فَيُشْنِي بِخَيْر. فيقولُ لَهُ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي احْتَجْتُ إِلَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَعَلِي أَنْجُو بَخُو بَخُو بَعْدَ إِلَى مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَعَلِي أَنْجُو بَعْدَلُ اللَّهُ فَي مَثْلَ الَّذِي بَعْدَوْنُ وَلَدُهُ فَي أَنْ أَعْطِيكَ شَيْعًا. اهـ مَا طَلَبْتَ، وَلَكِنِي أَكْوَلُ وَلَدُهُ: يَا أَبْتِ، مَا أَيْسَرَ مَا طَلَبْتَ، وَلَكِنِي أَتَخَوَّفُ مِثْلَ الَّذِي الْتَعْلِيعُ أَنْ أُعْطِيكَ شَيْعًا. اهـ وَلَكِنِي أَنْ أَعْطِيكَ شَيْعًا. اهـ

فإذا كان المال والأولاد والزوجة والأصدقاء لا ينفعون يوم القيامة شيئًا، ويشح الولد بالحسنة الواحدة فلا يهبها لوالده ، فها بال أناس ضيعوا الصلوات وقصروا في الواجبات من أجل أبنائهم وأموالهم ؟!

وربنا قد حذر من ذلك وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُواْكُمْ وَلَا اللَّهِ وَاللَّ أَوْلَكُدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۗ ﴾ [المنافقون: ٩] .

وأخبرنا أن الناس يوم القيامة كل مشغول بنفسه ويذهل عن قريبه ولا يسأل الحميم عن حميمه ولا الأم عن ولدها فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ التَّهُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُرُونَهَا تَذَهَلُ النَّاسُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنَرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: تُذْهَلُ الْمُرَاضِعُ، وَتَضَعُ الْحُوَامِلُ، وَتَشِيبُ الْوِلْدَانُ، وَتَظِيرُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً مِنَ الْفَزَعِ، حَتَّى تَأْتِيَ الْأَقْطَارَ، فَتَأْتِيهَا الْمُلَائِكَةُ فَتَضْرِبُ وَتَطِيرُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً مِنَ الْفَزَعِ، حَتَّى تَأْتِي الْأَقْطَارَ، فَتَأْتِيهَا الْمُلَائِكَةُ فَتَضْرِبُ وَتُحَوِهُهَا، فَتَرْجِعُ، وَيُولِّي النَّاسُ مُدْبِرِينَ مَا لَهُمْ مِنْ أَمْرِ الله مِنْ عَاصِمٍ، يُنَادِي وَجُوهَهَا، فَهُو الَّذِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ . اهـ

حينها تجزى كل نفس بها كسبت لا تظلم مثقال ذرة وتأتي الأعمال كمثاقيل الذر قَالَ بَهَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَالًا يَرَهُ, ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَالًا يَرَهُ, ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَالًا يَرَهُ, ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَالًا يَرَهُ, ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و فَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقُالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ [الأنبياء:٤٧]. فالعاقل هو الذي ينظر إلى هذا اليوم بعين البصيرة وينظر إلى الدنيا بأنها فانية وحقيرة ويقدم الآجل على العاجل وما يبقى على ما يفنى ويعمل ليوم مقداره خمسين ألف سَنة ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ مقداره خمسين ألف سَنة ﴿ وَمُ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا المُرسلين والحمد للله رب العالمين.

اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ، اللهم خفف عنا شدائد يوم القيامة ، اللهم ثبتنا أقدامنا يوم تزل الأقدام ، اللهم آتنا كتبنا بأيهاننا وثقل موازيننا وثبتنا على الصراط، اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض ، برحمتك يا أرحم الراحمين.







# الخُطْبَةُ الأُولَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَ لِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا مُواللَّهُ وَاللَّهُ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ا

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعِدَتَا أَمُ اللهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَحُدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس:

يقول الله تعالى:﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ لَا حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۚ كَالَّا سَوْفَ

سلاح الخطيب والداعية • حَجَجَبُ وَ الخطيب والداعية • حَجَبُ اللّهِ الْحَطيب والداعية • حَجَبُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

في هذه السورة بيان لسبب غفلة كثير من الناس ولهولهم وبعدهم عن دينهم وهو كثرة الأموال والأولاد والتكاثر بها وفيها وعيد لمن التهى بدنياه عن آخرته وفيها إشارة إلى حقارة الدنيا التي ألهت الناس عن العمل لما ينفعهم وأن الموت سينغص عليهم عيشهم وتكاثرهم هذا، وتذهب كأن لم تكن بالأمس وذلك في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللهِ كُلّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ بِالأَمس وذلك أي قوله تعالى: ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ اللهِ كُلّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ اللهُ ال

والتكاثر المذموم في هذه السورة هو التكاثر الذي يلهي عن طاعة الله وعما أوجب الله أما التكاثر في طاعة الله وجمع الأموال والرجال للجهاد في سبيل الله فهذا ممدوح كما سيأتي بيان ذلك.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ أَلْمَاكُمُ التَّكَاثُرِ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: شَغَلَكُمْ حُبُّ اللَّيْنَا وَنَعِيمُهَا وَزَهْرَتُهَا عَنْ طَلَبِ الْآخِرَةِ وَابْتِغَائِهَا، وَتَمَادَى بِكُمْ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَكُمُ المُوْتُ وَزُرْتُمُ المُقَابِرَ، وَصِرْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا؟!.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحَمَا اللَّهُ: ﴿ أَلَهَ سَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا يَقُولُونَ نَحْنُ أَكْثُرُ مَنْ بَنِي فُلَانٍ وَنَحْنُ أَعَدُّ مَنْ بَنِي فُلَانٍ وَنَحْنُ أَعَدُّ مَنْ بَنِي فُلَانٍ وَفَحْنُ أَعَدُّ مَنْ بَنِي فُلَانٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا يَقُولُونَ بِنِي فُلَانٍ مَنْ بَنِي فُلَانٍ وَنَحْنُ أَعَدُ مِنْ أَهْلِ وَهُمْ كُلُّ يَوْمِ يَتَسَاقَطُونَ إِلَى آخِرِهِمْ، وَاللهِ مَا زَالُوا كَذَٰلِكَ حَتَّى صَارُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ كُلُّهُمْ. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ أُلَدُ: يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته، والإنابة إليه، وتقديم محبته على

كل شيء: ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾ عن ذلك المذكور ﴿ التَّكَاثُرُ ﴾ ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم ﴿ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ أَنَ ﴾ فانكشف لكم حينئذ الغطاء لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوب، لما ألهاكم التكاثر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة. اهـ

و قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي اَلْأَمُولِ وَاللَّوَلِ وَاللَّهِ وَمِنْ وَمَا اللَّهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَهِيجُ فَمَرَدُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اللَّهِ وَلِضَونَ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَعُ حُطَامًا وَفِي اللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَعُ اللَّهُ رُورِ اللهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَعُ اللَّهُ رُورِ اللَّهُ وَمِنْ اللهِ وَرِضُونَ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَا مَتَعُ اللَّهُ رُورِ اللهِ وَاللَّهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أُللَّهُ: أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه، وقوعه من محبي الدنيا والمطمئنين إليها. بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها، فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيها يقربه إلى الله، واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد، نافسه بالأعمال الصالحة. اهـ

وقال المفسر القرطبي رَحَمُ أُللَّهُ: ﴿ وَتَفَاخُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْخُرُ المَعْضُكُمْ ﴾ أَيْ يَفْخُرُ المَعْضُكُمْ عَلَى المُفسر القرطبي رَحَمُ أُللَّهُ: ﴿ وَتَفَاخُرُ اللَّانَسَابِ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي الْمُفَاخَرَةِ الْعَرْبِ فِي اللَّفَاخَرَةِ الْاَبْاءِ.. والدنيا لعب كلعب الصبيان. اهـ

وكل هذه الكثرة ذاهبة ومضمحلة ولن تصحب أصاحبها إلى قبورهم وآخرتهم إلا ما كان من أعمالهم الصالحة ، أو ما قدموا من هذه الأموال إلى

الدار الآخرة فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن الشخير رَضَالِلهُ عَنهُ قال: قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلَهَا كُمُ ٱلتَّكَارُ ﴾ ، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَنْنَتَ، أَوْ لَبسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ ».

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: قال المفسر ون: لا تشغلكم عن الصلوات الخمس. وقال المفسر الطبري رَحْمَهُ اللهُ: قال الحسن: لا تشغلكم عن جميع الفرائض. اهفعند الله من النعيم المقيم في الجنة خير من هذه الدنيا وما فيها بل لا تساوي موضع سوط في الجنة، كما روى البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَعَالِيَهُ عَنْ مَوْطِ فِي الجُنَّةِ ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا قَالَ رَسُولُ الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم : «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجُنَّةِ ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

فَالأَمُوالُ وَالأُولَادُ فَتَنَةُ وَابِتَلاءً ، قَالَ بَعِنَاكُىٰ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُوَلُكُمُ وَأَوْلَكُدُكُمُ فِتُنَةً وَالنَّهُ عِنْدَهُۥ أَجَرٌ عَظِيمُ ۗ ﴿ التغابن:١٥].

فِيهَا».

وما عند الله هو الباقي قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبِقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ آ الشورى: ٣٦]. و فَالَ مِنَ اللّهِ خَيْرٌ وَلُ مَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللّهِ وَمِنَ ٱللّهِ حَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ و فَالَ مِنَ اللّهِ خَيْرٌ وَلُ مَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللّهِ و مِن ٱللّهِ حَرَةً وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ فالتكاثر في الأموال ليست ممدحة ولا منقبة، بل قد تكون سببًا لشقاء العبد وطغيانه ، ومظنة انحرافه ، فإن أهل الدنيا من أهل الأموال والجاه ، الغالب فيهم أنهم من أبعد الناس عن دين الله وعن بيوت الله ، وأكثر تهاونًا بالصلاة إلا من رحم الله .

و قَالَ بَهِ الْهُ : ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ وَعِبَادِهِ ـ خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الشورى:٢٧].

قَالَ إِنَّ أَلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَى ﴿ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغْنَى ﴿ ﴾ [العلق: ٦، ٧].

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان أن رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. اهـ

و لهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمُ ٱلْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمُ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قال قتادة: كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك .اهـ

فقليل من يشكر إذا كثر ماله ويصبر على طاعة ربه ويتواضع للخلق.

وكثير من أصحاب الأموال في الدنيا مفلسون من الحسنات يوم القيامة إلا من وفقه الله فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ مَن وفقه الله فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فِي حَرَّةِ اللَّهِ يَا أَبُا ذَرِّ اللهِ عَلَا أَعُدُ فَقَالَ: « مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا مَّضِي عَلَيَّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: « مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا مَّضِي عَلَيَّ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: « مَا يَسُرُّ نِي أَنَ عَنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا مَضِي عَلَيَّ قُلْتُ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَمْ اللَّقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَمْ اللَّقَلُّونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ هَمْ اللَّقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْهِ وَمَا لَوْهَا لَوْهَا لَوْ يَمْ الْوَيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِهُ هَا لَهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلْتُهُ وَلَيْكُولُ لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِيْكُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِينِهُ وَعَنْ شِمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

وَقَلِيلٌ مَا هُمْ». وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: «إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا و هكذا».

قال المناوي رَحَمُ أُللَهُ: الأكثرون مالا هم الأقلون ثوابًا يوم القيامة ولم يتصدقوا .اه فالحرص على الدنيا والتكاثر منها يفسد الدين كإفساد ذئبين جائعين في زريبة غنم بل أشد، لما روى الترمذي عن كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاً فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المُرْءِ عَلَى المَّالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ».

فقد كان من أسباب هلاك قارون كثرة ماله، وكان هلاك فرعون بملكه، وهلاك الوليد بن المغيرة بسبب كثرة أولاده وسبب هلاك قوم نوح عَلَيْوالسَّلامُ اتباع كبرائهم من الأغنياء أصحاب الأموال.

 ففي هذه الآيات موعظة كافية شافية وعبرة وافية لأصحاب العقول المتعافية من قصة هذا الرجل كيف تكبر على غيره وافتخر بهاله وأعجب بذكائه فكان ذلك سبب هلاكه ﴿ وَلَا يُسْتَكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ .

قال البغوي رَحْمَهُ أللَهُ: قال قتادة يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال.

وقال مجاهد رَحِمَهُ أللَّهُ: يعرفون بسيهاهم اهـ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن قوم نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَرَ يَزِدُهُ مَالُهُ. وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠﴾ [نوح: ٢١] .

قال المفسر الطبري رَحْمَهُ أللَّهُ: اتبعوا كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا ، وهلاكًا في الآخرة. اهـ

وقال تعالى عن الوليد بن المغيرة: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا مَّمَدُودًا اللهُ وَبَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَهَدتُ لَهُ، تَمْهِيدًا اللهُ ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ اللهُ كَلَّ إِنَّهُ، كَالًا يَعْدَا اللهُ ثَمْ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ اللهُ كَالَا إِنَّهُ وَكُلُو اللهُ اللهُ

و فَالَ بَهَاذِ مَشَاءَ بِنَمِيمِ (اللهُ مُلَعُ كُلُّ حَلَافِ مَهِينِ (اللهُ هَمَّاذِ مَشَاءَ بِنَمِيمِ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ (اللهُ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ (اللهُ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَاينَنُنَا قَالَ السَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُو

قال السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: أي لكثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه

# سلاح الخطيب والداعية • → حجي الخطيب والداعية • → حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين.اهـ

وقال ابن كثير رَحمَهُ أللهٔ: رزقه الله مالا واسعا كثيرًا وجعل له بنين شهودا. قال مجاهد: لا يغيبون عنه ، حضور عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويمتلي بهم. اهفلم ينفعه شيء من ذلك لأنه ليس له عمل صالح ولم يشكر الله على ما أنعم عليه من هذه النعم.

فلا يعجب العبد بكثرة الأموال فإن حلالها حساب، وحرامها عقاب، وقلة المال خير عند الحساب، فقد ثبت عن مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُ مَا ابْنُ آدَمَ: يكره المُوْتُ، وَالمُوْتُ خَيْرُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُ مَا ابْنُ آدَمَ: يكره المُوْتُ، وَالمُوْتُ خَيْرُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « اثْنَتَانِ يَكْرَهُ قِلَّةُ المَّالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ » .

والأغنياء يتأخرون عن دخول الجنة للحساب لا سيما الذين لم يؤدوا حق المال، ويسبقهم الفقراء إلى الجنة بخمسائة عام، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أُسَامَةَ، وَعَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « قُمْتُ عَنْ أُسَامَةَ، وَعَالَيْهُ عَالَمُ مَنْ دَخَلَهَا اللَّسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الجُنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا اللَّسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الجُدِّ مَحْبُوسُونَ إِلاَّ عَلَى بَابِ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ». وأصحاب الجدهم أصحاب الغنى والحظ.

قال النووي رَحِمَهُ أللَهُ: أصحاب الجد محبوسون هم أصحاب الحظ في الدنيا والغنى والوجاهة بها ، وقيل المراد أصحاب الولايات ومعناه محبوسون للحساب. اهـ

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام نصف يوم » .

وقال الحافظ ابن بطال رَحَمُ أُللَّهُ: وإنها صار أصحاب الجد محبوسون لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في أموالهم، فحبسوا للحساب عها منعوه، فأما من أدى حقوق الله في أمواله، فإنه لا يحبس عن الجنة، إلا أنهم قليل، إذا كثر شأن المال ضيعت حقوق الله فيه؛ لأنه محنة وفتنة. اهـ

فلا تغتر يا عبد الله بكثرة ما أنعم الله على بعض الناس من الأموال فإنها هي فتنة لهم واختبار، وقد يكون الفقر خيرًا لك جعله الله لتنجو من عذابه، فَالَهَ مَا اللهُ عَلَى عَمْدُونَ الفَقر خيرًا لك جعله الله لتنجو من عذابه، فَالَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُونَ الدُّنُهَ لِللهَ لِنَفْتِنَهُمْ فَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ وَأَزْوَنَكُمْ رَهْرَةَ اللهُ يَوْوَ الدُّنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهُ اللهُ

ولا تتعجب من كثرة أموال الكافرين والمنافقين فإنها هي عذاب عليهم قَالَ بِمَالىٰ: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُم وَلَا أَوْلَكُهُم ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُم وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ السَّلَ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ السَّلَ ﴾ [الأعراف:١٨٢-١٨٣].

قال الإمام السعدي: يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، لأنهم قدموها على مراضى ربهم، وعصوا الله لأجلها ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيعُذِبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا ﴾ والمراد بالعذاب هنا، ما ينالهم من المشقة في تحصيلها، والسعي الشديد في ذلك، وهمّ القلب فيها، وتعب البدن..، فهي - لما ألهتهم عن الله وذكره - صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم، أن قلوبهم تتعلق بها، وإرادتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا ﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُنهُم مَ وَهُمُ كَفِرُونَ ﴾ . اهـ ذلك أن ينتقلوا من الدنيا ﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُنهُم مَ وَهُمُ كَفِرُونَ ﴾ . اهـ

فكثرة الأموال لا يعني أن أصحابها سعداء ، فإن بعض الأغنياء تراهم في هم وقلق وضيق وعناء ، وترى الفقر بين أعينهم مع كثرة أموالهم ، فلا يجدون الراحة والسعادة ، فصارت أموالهم عذابًا عليهم لأسباب كثيرة ، منها أنهم لم يعرفوا لله فيها حقًا ، ولم يصلوا رحمًا ، ومنها أنها ألهتهم عن الواجبات وضيعوا الصلوات ، وتكبروا على المساكين ، وغير ذلك.

فقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا يُعْ عَلْنَهِ وَمَنْ كَانَتِ اللَّانْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ وَأَتَّتُهُ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ».

نسأل الله العفو والعافية، في الدنيا والآخرة.





الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، مل السهاوات ومل ما بينهما ، ومل ما شاء من شيء بعد ، الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ، وأكر منا بالإيهان ، وأنزل علينا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

#### أما بعد:

فاعلم يا عبد الله أن هذه الأموال ليست مكرمة ، ولا علامة على محبة الله للعبد ، فإنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه، فقد أعطاها لقارون وفرعون ومنعها عن خير خلقه محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من يحب ، ولقد كان من دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». وفي رواية: «كفافًا» أي:ما يكفيهم بلا زيادة ولا نقصان ، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنهُ.

فالميزان إذن عند الله الذي يوزن به العباد هو الإيهان والتقوى، قَالَ بَهَاكُن الله الميزان إذن عند الله الذي يوزن به العباد هو الإيهان والتقوى، قَالَ بَهُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحُجُرات:١٣] ، ولم يقل أكثركم مالًا أو أشر فكم جاهًا ونسبًا.

روى مسلم من حديث أبي هريرة رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ أَنْ النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ». وفي الله كَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ». وفي رواية : «ولا إلى أمو الكم».

فلا تظن إذا أعطاك الله مالًا أنه قد أحبك، أو لأنك عبد صالح ، أو أنك

تستحق وغيرك لا يستحق ، أو أن هذا المال سينجيك من عذاب الله، فإن الأموال لا تقرب صاحبها من الله إلا إذا أنفقها في مرضاته ، قَالَ إِمَاكُن : ﴿ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُنُ أُمُولًا وَأَوَلَكُ اوَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ثَلَ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ثَلَ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَلَ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِالنِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندنا وَيَعْدَنا وَعَمِلَ صَلِيحاً فَأُولَتِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَنِ وَالْمَنُونَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: افْتَخَرُوا بِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّةِ الله لَمُمْ وَاعْتِنَائِهِ بِهِمْ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ لِيُعْطِيهُمْ هَذَا فِي الدُّنْيَا، وَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَحَبَّةِ الله لَمُمْ وَاعْتِنَائِهِ بِهِمْ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ لِيُعْطِيهُمْ هَذَا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَهَيْهَاتَ لَمُمْ ذَلِكَ... فرد الله عليهم ﴿ وَمَا آمُولُكُمْ وَلَا ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ فِي الْآخِي تُقَرِّبُكُمْ عِندنَا أَلُهُمْ ذَلِكَ... فرد الله عليهم ﴿ وَمَا آمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ بِاللّهِ عَلَى مَحَبَّتِنَا لَكُمْ، وَلَا أَوْلِللّهُ عَلَى مَحَبَّتِنَا لَكُمْ، وَلَا اعْتِنَائِنَا بِكُمْ. إنها يقربكم عندنا الْإيهان والعمل الصالح. اهـ

وقال السعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: قالوا الذي أعطانا الأموال في الدنيا سيعطينا أكثر في الآخرة ولا يعذبنا. اهـ

وهذا قياس فاسد فإنها هي ابتلاء في الدنيا، وقد يكون ذلك إملاءً لهم ليزدادوا إثها، أواستدراجا وعذابًا ليهلكهم في الدنيا الآخرة

قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُّ لِيَرُدَادُواْ إِثْسَالًا عَلَى اللهُ عَذَابُ ثُمُهِينُ السَّلِيَ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

و قَالَى بَهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

قال البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي إن ذلك استدراج لهم. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ أَللَّهُ: إنها يملي لهم ويمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر

وقال ابن كثير: قد كان من هو أكثر من قارون مالاً وما كان ذلك عن محبة تناله وقد أهلكهم الله بكفرهم وشركهم. اهـ

فلا تنظر إلى كثرة الأموال ولكن انظر إلى كثرة الإيهان والدين والصلاح، ولا تنظر إلى أصحاب الدنيا والأموال فتحتقر نعمة الله عليك ولكن انظر إلى أصحاب الدين والصلاح لتعرف تقصيرك وتلتحق بهم وتسابقهم بالأعمال الصالحة.

قال صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ» رواه مسلم عن أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وليس كثرة المال مذموما على إطلاقه فقد يكون خيرًا لصاحبه إذا صرفه فيها أباح الله ، وفي طاعة الله وفي أبواب الخير وفي باب الجهاد في سبيل الله، فقد قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: « نعم المال الصالح للعبد الصالح». رواه أحمد عن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنهُ.

نسأل الله أن يرزقنا المال الصالح والعمل الصالح والرزق الطيب.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا غاية مطلبنا ولا إلى النار مصيرنا ، واجعل الجنة دارنا ، اللهم آتنا في الدنيا حسَنَة ، وفي الآخرة حسَنَة وقنا عذاب النار ، والحمد لله ب العالمين.



## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [آل عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَا كُورُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَةَ أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةُ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس:

كلامنا في هذا اليوم العظيم ، وفي هذا المقام العظيم، عن وصايا عظيمة وإرشادات قويمة وتوجيهات مباركة ونصائح مسددة ، صدرت من ولي من

أولياء الله ذكرها الله في كتابه الكريم وذكر اسمه في القرآن العظيم، بآيات تتلى إلى قيام الساعة وسميت السورة باسمه ألا وهو لقهان الحكيم عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

فسنقرأ هذه الآيات ونأخذ منها تلكم النصائح والتوجيهات ونتطرق إلى الحكم والفوائد المستفادة منها فإنها شرع لنا حيث إن الله ذكرها في القرآن وأوصانا بها نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله عن لقهان الحكيم يمتثلها الناس ويقتدوا بها. اهـ

ولقيان الحكيم رجل صالح آتاه الله الحكمة وهي الإصابة والسداد، ولم يكن لقيان نبيًا على الصحيح.

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ: لقيان الحكيم رجل صالح. وقال ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا كان عبدا حبشيا نجارا وقال الأعمش عن مجاهد كان عبدا صالحًا ولم يكن نبيا وكان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين، والحكمة التي آتاه الله هي كها قال ابن كثير الفهم والعلم والتعبير. اهـ

وقال البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: الحكمة هي العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. اهـ

قَالَ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِللَّهِ وَمَن كَفُر فَإِنَّا اللَّهَ عَنِيُّ حَمِيكُ اللَّهُ ﴾ [لقان:١٢].

نستفيد من هذه الآية التحلي بالحكمة وهي وضع الشيء في مواضعه اللائقة به، فعلى العبد أن يكون حكيمًا في تصرفاته ومعاملاته وفي دعوته ورعايته وفي كلامه وأفعاله، فَالَ إِمَا لَىٰ: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُوَّتَ ٱلْحِكْمَةَ فَعَدُ أُوتِى خَيْرًا كَوْمَا يُذَا لَكُ اللهِ وَهُوَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ أللَهُ: الحكمة هي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام فقد يكون عالما ولا يكون حكيمًا وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل والعمل ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. اهـ

فحري بالداعية أن يكون حكيمًا، فإنه إن استخدم الحكمة في الدعوة إلى الله و تحلى بها نفع الله به وبدعوته ، وأقبل الناس على دعوته وانتفعوا بها.

فَالَ مِ مَالَىٰ: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْكِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْ تَدِينَ ﴿ النحل: ١٢٥] .

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ : ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾ : بِالْقُرْآنِ، ﴿ وَاللَّمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ ﴾ يَعْنِي مَوَاعِظَ الْقُرْآنِ. وَقِيلَ: ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْخُسَنَةِ ﴾ هِيَ الدُّعَاءُ إِلَى اللهِ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ. وقيل: هو قول اللين الرقيق من غير تغليظ وَلَا تَعْنِيفِ. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحمَهُ اللهُ: ﴿ بِالْجِكْمَةِ ﴾ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبها يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بها تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والمنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل.

فإن كان المدعويرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل، فيجادل

بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. اهـ

ومن الحكمة ، معرفة حال المدعوين وما يحتاجونه ومن ثمَّ تقديم ما يناسبهم واستخدام الأسلوب الأمثل الذي يلائمهم.

وإن من الحكمة شكر النعمة ،الله قال: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللهِ قَالَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ اللهِ قَالَ: اللهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكُ ﴿ اللهِ اللهِ قَالَ: ١٢] .

فإن شكر الله على نعمه عبادة ومن أسباب الزيادة ، فَالَهَمَا لَىٰ: ﴿ وَإِذَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ

وشكر النعمة هو صرفها فيها يرضي الله وفيها أباح الله، والإقرار بالقلب أنها من الله وعدم نسبتها إلى غيره والثناء عليه باللسان ، فهذه هي أركان الشكر ، وهي القلب واللسان والجوارح.

#### قال الشاعر:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاء منِّي ثَلاثةً يدِي ولسَاني وَالضَّميرالمُحَجَّبَا

وكفر النعمة هو صرفها في المعصية، ونسبتها إلى غير الله، وعدم الثناء على المنعم باللسان.

فَمَن شَكَر الله على نعمه زاده من فضله وأبقى له النعمة وجزاه من خيري الدنيا والآخرة قَالَ بَمَالىٰ: ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] .

ومَن كفر النعمة زالت عنه وحل عليه عذاب الله، فَالَهَمَا لَىٰ: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ وَمُن كَفَر النعمة زالت عنه وحل عليه عذاب الله، فَالَهَمَا لَىٰ: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ كُمُ مَن كُفَر أَمُم لَإِن شَكَرُمُ لَا زِيدَنَّكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ وَلَيِن كَمْ أُولُون كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴾ [إبراهيم:٧].

ولقد ضرب الله ورسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمثلة كثيرة في القرآن الكريم والسُّنَة المطهرة لأمم وأناس كفروا نعمة الله فسلبهم الله إياها وعذبهم، كقصة أصحاب سبأ، وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم، وقصة صاحب الجنة التي في سورة الكهف، وقصة قارون، وفي السُّنَة قصة الأقرع والأبرص سلبهم الله النعم من الأموال والعافية بسبب كفر النعمة ، فكان عاقبة أمرهم خُسرًا.

ومن شكر النعمة الشكر للوالدين، قَالَ بَهَا في سورة لقهان: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشَّكُر لِي الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشَّكُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ النَّ ﴾ [لقان: ١٤].

فمن شكر الوالدين طاعتها والاعتراف بالجميل لها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة في حياتها وبعد موتها امتثالاً لأمر الله وجزاء لها بها قاما به من أعباء وأتعاب ونفقات نحو الأولاد، فمها قام الولد بحقها فلن يستطيع مكافأتها والوفاء بحقها، لعظم ما يقوما به لا سيها الأم لن يستطيع أن يقوم بحقها ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة ولن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا أو عبدا فيشتريه فيعتقه، ولهذا غالبًا ما يقرن الله حقه بحق الوالدين في كثير من الآيات لعظم حقهها على الولد ولأنها السبب في وجوده ليعبد الله تعالى ولأن طاعتها في غير معصية من طاعة الله.

قَالَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَّا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: قال ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر الوالدين. اهـ

وفي قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾ [الأحقاف: ١٤]، وقوله في آية أخرى في سورة الأحقّاف: ﴿ وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَالُهُۥ ثَلَاثُونَ شَهَرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥].

فائدة: وهي أن المرأة قد تضع الحمل في ستة أشهر فها فوق ، لأن الثلاثين شهرا عبارة عن عامين وستة أشهر، فيكون العامان للرضاعة ، والستة أشهر للحمل كها في هذه الآية، فلا يرتاب إنسان إن وضعت المرأة لستة أشهر.

قال ابن كثير رَحَمُهُ اللَّهُ: وَمِنْ هَاهُنَا اسْتَنْبَطَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَقَلَ مُدَّةِ الْخَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّه الله تَعَالَى قَالَ فِي الْآيَةِ الْأَنْجَرَى: ﴿ وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَالُهُۥ وَفِصَالُهُۥ وَفِصَالُهُۥ وَفِصَالُهُۥ وَفِصَالُهُۥ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾. اهـ ثَلَاثُونَ شَهَرًا ﴾ وفي هذه الآية قال: ﴿ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: «إن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع –وهي سنتان – إذا سقطت منها السنتان بقي ستة أشهر مدة للحمل». اهم في وَاذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في هذه الآية الحرص على تعليم الأبناء وتربيتهم التربية الشرعية على الكتاب والسُّنَّة وتعليمهم العقيدة الصحيحة واستخدام الوعظ والترغيب والترهيب والتلطف كخطاب لقمان يا بني وإبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ يا أبت والبدء بالأقرب فالأقرب، فَالْ بَهَالَىٰ: «وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء:٢١٤].

وبدأ لقمان في وصيته لابنه بأعظم شيء وحذره من أكبر معصية عصي الله

سلاح الخطيب والداعيۃ ↔ حڪ‱ → ← →

بها في الأرض وهي الشرك بالله فقال: ﴿ يَنْبُنَى لَا نَشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْرُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] أي ذنب قبيح لا يغفره الله إن مات عليه، ولا يدخل صاحبه الجنة ويخلد في النار والعياذ بالله.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ آلَا اللَّهُ عَامَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْل

وفي صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزُلَتْ: ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلَمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ ﴿ يَبْنِي لَا يُشْرِكَ بِاللّهِ إِللّهِ إِلَيْهِ إِللّهِ اللهُ عَظِيمٌ ﴾ وفي رواية: «فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾.

ظنوا أن المقصود بالظلم هنا هوالمعاصي فبين الله لهم أنه الشرك، فمن لم يخلط إيهانه بشرك له الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مُرْجِعُكُمْ فَأُنِبِّنُ كُمْ وَأُنِبِّنُ كُمْ وَالْبَانِ:١٥] .

يستفاد من هذه الآية أن الوالدين إذا أمرا الولد بمعصية فلا يجوز طاعتها ويجب نصحها بالمعروف وعدم التعنيف عليها فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنًا من كان إنها الطاعة بالمعروف ، فقد ثبت عند الإمام أحمد عن عِمْرَان بْن الحُصَيْنِ رَخِيَلِتُهُ عَنْهُ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَا طَاعَةَ لَخُلُوقِ فِي مَعْصِيةِ الله » .

وسبب هذه الآية ما رواه الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رَضَايَتُهُ عَنْهُ قال

أنزلت في هذه الآية: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَ الله ﴿ القَهَانِ: ١٥] ، قال: كنت رجلاً برًا بأمي ، فلما أسلمتُ قالت : يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت ؟ لتدعنَّ دينك هذا أو لا آكلُ ولا أشربُ حتى أموت ، فتُعَيَّر بي ، فيقال: يا قاتل أمه ، قلت: لا تفعلي يا أمّه، إني لا أدع ديني هذا لشيء ، فمكثت يومًا وليلة لا تأكل و لا تشرب ، و أصبحت و قد جهدها، فلما جهدت ، فمكثت يومًا وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها، فلما رأيت ذلك ، قلت : يا أمه تعلمين و الله لو كان لك مائة نفس ، فخرجت نفسًا نفسًا ، ما تركت ديني ، إن شئت فكل أو لا تأكلي . فلما رأت ذلك أكلت .

وفي رواية عند الترمذي أن أم سعد قالت: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِالبِرِّ، وَالله لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ .. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَيةَ ﴿ وَ إِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ ﴾ [لقمان:١٥].

الله أكبر، هؤلاء هم الرجال الذين صدقوا الله ما عاهدوه عليه وقدموا مرضات الله على مرضات أنفسهم ووالديهم فها بال أناس قدموا مرضات مشايخهم وعلمائهم وكبرائهم واتبعوا الباطل تقليدا لهم.

فانتبه يا عبد الله ليكن الحق مقدما عندك وأحب إليك من ولدك ووالديك ومن نفسك والناس أجمعين .

هكذا فليكن من أراد النجاة والسعادة فالحق أحق أن يتبع ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ ۗ فَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۗ ﴾ [الكهف:٢٩] .

ثم علّم لقمان ابنه المراقبة لله وأن الله مطلع عليه يرى مكانه ويعلم أعماله ويسمع أقواله ويعلم حاله لا تخفى عليه خافية «وما من غائبة في السماوات والأرض إلا يعلمها «يسمع دبيب النملة السوداء ويراها على الصخرة الصماء

يقول لقهان لابنه ﴿ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الذَّرَّةُ مُحَصَّنَةً مُحَجَّبَةً فِي دَاخِلِ صَخْرَةٍ صَمَّاء، أَوْ غَائِبَةٍ ذَاهِبَةٍ فِي أرجاء السموات أو الْأَرْضِ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِهَا لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ أي: لطيف العلم فَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ وَلِفَ النَّمْلِ فِي اللَّمْلِ النَّمْلِ فِي اللَّمْلِ الْبَهِيمِ...

وقال: ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ ﴾ أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. .

وقوله: ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجازى عليها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، كما قَالَ مَاكُن ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَط لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ الْمَوَزِينَ ٱلْقِسَط لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَرَدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ الله الله يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ, ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ.

فينبغي على العبد أن يستحضر مراقبة الله وأن يغرسها في قلب ولده ويعلم أن هذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين وهو الإحسان كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِيّهُ عَنْهُ في حديث جبريل المشهور قال: « فَأَخْبِرْ نِي عَنِ اللهِ حَسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ ».

نستغفر الله العظيم.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وصحبه ، ومن والاه .

#### وبعد:

فمن وصايا لقيان لابنه، الأمر بإقامة الصلاة، قَالَ إَمَاكُنَ ﴿ يَكُبُنَى أَقِمِ الْصَكَلَوةَ ﴾ [لقيان ١٧] لأنها عمود الدين والصلة بين العبد وربه وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي العهد بين المسلمين وبين المنافقين والكافرين، فيجب علينا أن نعلم أولادنا الصلاة وأن نأمرهم بها لما روى أبو داود عن عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله -صَالَّ اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ -: «مُرُوا أولاكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سِنينَ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشرٍ، وفرِّ قوا بينهم في المضاجع».

فيجب على ولي الأمر أن يأمر أو لاده بالصلاة وأن يضربهم عليها إن تهاونوا بها، فإن ضربهم عليها مشروع وإن لم يبلغوا سن التكليف ليتروضواعليها وإن لم تجب عليهم، فإن الولد إذا شب على الصلاة فإنه لا ينفك عنها إذا كبر، وبالعكس إذا أهمل فإنه يشب ويكبر ولايصلي في الغالب، فعلى هذا يجب على ولي الأمر أن يعلم أو لاده الصلاة في سن الصغر، \_بنين وبنات\_وإن قصر فهو آثم لأمر النبي صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فإن الأمر يقتضي الوجوب، فإذا كان هذا في حق الأولاد الصغار فكيف بالشباب والكثير منهم قد ضيعوا الصلاة فهذا ناتج إما عن تقصير آبائهم فيهم في صغرهم وإما بسبب جلساء السوء.

فانتبه لأولادك وانظر من يجالسون فإن المرء على دين جليسه ، فإن كان

#### سلاح الخطيب والداعية ⊶لحككك ←⊸

جلساؤهم قطاع صلاة فإنهم كذلك كما ثبت عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي صَالَّاللَهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ »، رواه أبو داود والترمذي.

قَالَ مِنَ اللهُ: ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا اللهِ ﴾ [مريم: ٥٥] أي عذابًا عظيمًا.

ثم أمر لقمان ابنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك فقال: ﴿ يَكُنُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصِّبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ ۗ إِنَّ هَا لَكُ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهِ ﴾ [لقمان:١٧].

يؤخذ من هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مسلم عن أبي سعيد الخدري رَضَيَّكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين لا يقوم الدين الا بها وهما مسئولية الجميع كبارا وصغارًا رجالًا ونساءً لعموم الحديث، وقد جعله بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، والمعروف هو ما عرفه الشرع والمنكر هو ما أنكره الشرع، فلا يجوز السكوت عن المنكر عند القدرة على تغييره وله أحكام وضوابط.

منها: ألا يؤدي إلى منكر فإن كان تغيير المنكر يؤدي إلى أنكر منه فتركه أولى.

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستخدم الحكمة في دعوته وأن يصبر على الأذى في سبيل ذلك، لأنه ما من داعي إلى الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا أوذي وعودي كما حصل للأنبياء وأتباعهم في دعوتهم إلى

الله، ولهذا ذكر الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: ﴿ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمُ ٱلأَمُّورِ ﴿ ﴾ [لقان:١٧].

قال ابن كثير: عَلِمَ أَنَّ الْآمِرَ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّاهِيَ عَنِ المُنْكَرِ، لَا بُدَّ أَنْ يَنَالَهُ مِنَ النَّاسِ أَذًى، فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أَيْ: الصَّبْرَ عَلَى النَّاسِ. اهـ

والآية عامة في الصبر على الدعوة إلى الله ، والصبر على المصائب فإن الله شبه والصبر على المصائب فإن الله شبه والآية عامة في الصبر عند المصائب ، منها: قوله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٦].

ومن وصايا لقمان لابنه أن دعاه إلى التواضع وحذره من الكبر على الناس فقال: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ۗ ﴿ وَلَا تُمُشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴾ [لقمان:١٨] .

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ:أي: لَا تُعرِضْ بِوَجْهِكَ عَنِ النَّاسِ إِذَا كَلَّمْتَهُمْ أَوْ كَلَّمُوكَ، احْتِقَارًا مِنْكَ لَهُمْ، وَاسْتِكْبَارًا عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَلِنْ جَانِبَكَ، وَابْسُطْ وَجُهَكَ إِلَيْهِمْ ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ أَيْ: جَذْلًا مُتَكَبِّرًا جَبَّارًا عَنِيدًا، لَا وَجُهَكَ إِلَيْهِمْ ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ أَيْ: جَذْلًا مُتَكَبِّرًا جَبَّارًا عَنِيدًا، لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ يُبْغِضُكَ اللهُ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ أَيْ: غَنْهِ وَلَهِ اللهُ وَلَهُ وَرِدًا قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ أَيْ: خُتَالٍ مُعْجَبِ فِي نَفْسِهِ، فَخُورٌ: أَيْ: عَلَى غَيْرِهِ. اهـ

فالتحلي بالتواضع صفة حميدة تنبغي للصغار والكبار وهي من أسباب الألفة والمودة بين الناس، بينها الكِبر من أسباب البغض والبغي بين الناس.

فقد روى الإمام مسلم عن عياض بن حمار رَضَّالِللَهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَّالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال : «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ

ثم حث لقمان ابنه على التوسط في المشي فلا يمشي مشية المتمارض ولا يسرع سرعة الهارب فقال: ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: ١٩].

وحثه على خفض الصوت وعدم رفعه بغير حاجة، وشبه رفع الصوت بأصوات الحمير، فقال تعالى: ﴿ وَاعْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصُوبِ لَصَوْتُ لَصَوْتِ لَكُم أَو سلم يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، كما عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْعَضُ مِن صَوْتِكَ ۚ ﴾ أَيْ: لَا تُبَالِغْ فِي الْكَلَامِ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِيهَ لَا يُبَالِغْ فِي الْكَلَامِ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِيهَا لَا فَائِدَةً فِيهِ وَهَذَا التَّشْبِيهُ فِي هَذَا بِالْحُمِيرِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ وَذَمَّه عَايَةَ الذَّمِّ وَلَمَذَا يشرع الاستعاذة عند نهيق الحمار. اهـ

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَبِيقَ الحِهَارِ فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا».

فنسأل الله أن يرزقنا الحكمة في القول والعمل ، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد ، اللهم فقهنا في دينك برحمتك يا أرحم الراحمين.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده وَلَهُ مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لَا اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهُ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بُغُدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### عباد الله:

ذكر الله في آخر سورة الفرقان صفاتٍ لعباد الرحمن أثنى عليهم بسببها ووصفهم بها ومدحهم لأجلها، ووعدهم بالغرف العالية في الجنة نطرقها في

هذا اليوم لعلنا نتصف بها وتكون منهجا لنا في سيرنا إلى ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، لنظفر بسعادة الدارين بإذن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، فَالْ بَهَالَىٰ: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ مِنْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، فَالْ بَهَالَىٰ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ مَنْ اللهِ اله

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ﴾: أضافهم الله إلى اسمه الكريم الرحمن ليدل على رحمته بهم وأنه وفقهم برحمته لهذه الصفات وسيجازيهم برحمته فوق ما يستحقون بأعالهم والإضافة هنا إضافة تشريف.

قال السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: فيه إشارة إلى أنهم إنها وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. اهـ

ورحمة الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَى وسعت كل شيء لكن جعل الله لها أسبابًا لنيلها من الأعمال الصالحة ، ومن الصفات الطيبة ، منها هذه الصفات التي ذكرها في هذه السورة.

# فمن صفات عباد الرحمن: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾

قال ابن كثير رَحَمُهُ أَللَهُ: أَيْ: بِسَكِينَةٍ وَوَقَارِ مِنْ غَيْرِ جَبَرِية وَلَا اسْتِكْبَار وَلَيْسَ الْمُرادُ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ كَاللَّرْضَى مِنَ التَّصَائُعِ تَصَنَّعًا وَرِيَاءً، فَقَدْ كَانَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ اللَّرَادُ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ كَاللَّرْضَى مِنَ التَّصَائُعِ تَصَنَّعًا وَرِيَاءً، فَقَدْ كَانَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَشَى كَأَنَّهَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، وَكَأَنَّهَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ. اهـ أي كأنه ينزل من مكان مرتفع.

فعباد الرحمن يمشون بتوسط بين الإسراع والتباطوء ، كما قَالَ إِمَالَى ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُمْ مِن صَوْقِكَ ﴾ [لقمان:١٩] يمشون متواضعين غير متكبرين ولا متبخترين لأنهم يعلمون أن الله يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ القمان: ١٨] أي لا يجب المختال في مشيته الفخور بنفسه المعجب بها.

قال السعدي رَحِمَهُ اللهُ: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ أي: ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده.

# ومن صفاتهم أنهم: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾

قال البغوي رَحْمَدُاللَهُ: قال مقاتل: أي قولا يسلمون فيه من الإثم . وقال الحسن : إن جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا.

فإنهم يعرضون عن الجاهلين وهم السفهاء ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَكِمُواْ اللَّهُ وَأَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَآلِوَا لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِذَا سَكِمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَهِلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَعِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَعِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلُكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

قال السعدي رَحْمَهُ أللَّهُ: وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان. اهـ وقَالَ بَعَالَىٰ : ﴿ وَٱللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللَّ ﴾.

ومن صفات عباد الرحمن أنهم يحافظون على قيام الليل ويتركون أماكن النوم والراحة تعبدا لله يرجون ثوابه ويخافون عذابه ، قَالَ بَمَالُ: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَا بِمَا يَحُذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْآلْبَبِ ﴿ أَلَا الزُّمَر: ٩].

و قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ ۚ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ۗ ﴾ [الذاريات:١٧ - ١٨].

وأفضل وقت لقيام الليل هو آخر الليل وقت النزول الإلهي ـ ينزل ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ نزولا يليق بجلاله بلا كيف ـ فينادي هل من سائل فأعطية هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِّاً يَسَّهُ عَنهُ، وتجوز صلاة الليل في أي وقت من الليل فقد قام النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَفِي وَسطه وفي آخره كها في حديث عائشة رَضَّاللَهُ عَنهُ عَلَيْهُ وَسَلَم في أول الليل وفي وسطه وفي آخره كها في حديث عائشة رَضَّاللَهُ عَنها

وصلاة الليل من أسباب دخول الجنة فَالَ بِمَالُ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَنِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

فقد ذكر الله في الآية الأولى العمل وهو قيام الليل وذكر في الآية التي تليها الجزاء وهو أنه أعد لهم في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، هذا الذي أخفاه عنهم ليقر به أعينهم .

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ﴾ [الفرقان:٦٥] .

ومن صفات عباد الرحمن ملازمتهم للدعاء لأن الدعاء من أعظم العبادات كما عند الترمذي من حديث النعمان بن بشير رَضَالِللهُ عَنهُ أَن الرسول صَالَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال: «الدعاء هو العبادة»، ومن دعائهم أنهم يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار.

قال السعدي رَحَمَهُ اللهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَصَرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّم اللهِ أَي: ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب. ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أي: ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. فليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب. اهـ

وروى الإمام أحمد عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا اسْتَجَارَ عَبْدُ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللهُمَّ أَدْخِلُهُ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللهُمَّ أَدْخِلُهُ إِيَّايَ ».

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللهِ قان: ٦٧] .

ومن صفات عباد الرحمن التوسط في الإنفاق فلا يسر فون أو يبذرون ولا يقترون أويبخلون ولكن وسطابين ذلك،

## ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

قال ابن كثير رَحْمَا أُلَّهُ: أَيْ: لَيْسُوا بِمُبَذِّرِينَ فِي إِنْفَاقِهِمْ فَيَصْرِ فُونَ فَوْقَ الْحَاجَةِ، وَلَا بُخَلَاءَ عَلَى أَهْلِيهِم فَيُقَصِّرُونَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَكْفُونَهُمْ، بَلَ عَدْلا خِيَارًا. اهـ

ومن الإسراف، النفقة في معصية الله، ومن الإقتار، منع حق الله كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة فشراء الأشياء المحرمة كآلات اللهو والطرب والمعازف وأجهزة الأغاني من الإسراف والتبذير قَالَ بَمَالًى: ﴿ وَلَا نُبُذِرً تَبَذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِنَ كَانُوا إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِنُ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَينِوي فَي وَلَا نُبُدِدٍ الله والسَاطين أي أولياؤهم كما ذكر البغوي.

فالتبذير من صفات الشياطين أما عباد الرحمن فإنهم ينزهون أنفسهم عن الإسراف والتبذير وقد كان من دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كان يسأل الله القصد في الغنى والفقر أي التوسط في الإنفاق والحديث رواه النسائي عن عمار بن ياسر رَضِيَلِللَّهُ عَنهُ.

وليس النفقة في باب الخير والحق وفي باب الدعوة إلى الله وفي سبيل الله من الإسراف.

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَّهُ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ أَنْفَقَ إِنْسَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْحَقِّ، لَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا، وَلَوْ أَنْفَقَ مُدًّا فِي غَيْرِ حَقِّهِ كَانَ تَبْذِيرًا. وَقَالَ قَتَادَةُ: التَّبْذِيرُ: النَّفَقَةُ فِي مُعْصِيةِ الله تَعَالَى، وَفِي غَيْرِ الْحَقِّ وَفِي الْفَسَادِ. اهـ

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨].

ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشركون بالله ولا يدعون أحدًا معه لأن الشرك ظلم عظيم ومعصية قبيحة ، وصاحبه كافر محلد في جهنم إن مات على ذلك ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ على ذلك ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله أَنْ النَّبِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله أَنْ الله وَهُوَ خَلَقَكَ» أي شبيها ومماثلا تدعوه وتعبده وتصرف له شيئًا من العبادات.

وجاء في البخاري عن ابن مسعود رَضَائِلَهُ عَنهُ أَيضًا أَن النبي صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ مَاتَ وَهُو لِأَ «مَنْ مَاتَ وَهُو لِلَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُو لاَ يَدْعُو للهَّ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُو لاَ يَدْعُو للهَّ نِدًّا دَخَلَ الجَنَّة.

وسواء كان الدعاء دعاء عبادة من صلاة وصيام وغير ذلك أو كان دعاء مسألة يسأله شيئًا لا يقدر عليه إلا الله فهو في النار.

# ﴿ وَلَا يَقُتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الفرقان: ٦٨]

ومن صفات عباد الرحمن أنهم ينزهون أنفسهم عن سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأنفس المعصومة بغير حق لأنهم يعلمون أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ولأن حرمة المسلم عند الله عظيمة فإن المقتول يأتي يوم القيامة رأسه معلق بإحدى يديه ومتلبب قاتله باليد الأخرى يقول يا رب سل هذا فيها قتلني وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كها في صحيح مسلم عن ابن مسعود رَضَيًا يَسَّفُ عَنهُ أن النبي صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ( اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال : ( لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقِّ » .

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله آبن مسعود رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ الله، إلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثِ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ »، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَا بِٱلْحَقِ ﴾ فسرها هذا التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ »، وهذا الدفاع عن النفس وغير ذلك فإنه يجوز للعبد أن الحديث ويدخل في ذلك الدفاع عن النفس وغير ذلك فإنه يجوز للعبد أن يدافع عن نفسه ولو بالقتل إذا اضطر إلى ذلك

# ومن صفات عباد الرحمن أنهم ﴿ وَلَا يَزُنُونَ ﴾:

فأنهم يتنزهون عن هذه المعصية الدنيئة التي عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة ولهذا فَالَ بَهِ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ جسيمة ولهذا فَالَ بَهَ عَلَي اللهِ اللهِ عَليمًا وبئس طريقا ومسلكا.اهـ [الإسراء: ٣٢]. قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي ذنبًا عظيمًا وبئس طريقا ومسلكا.اهـ

وقال السعدي: والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ... ووصفه بالفاحشة لأنه يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجرئ على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. اهـ

ويستلزم من هذا النهي ، اجتناب كل ذريعة إلى الزنا ، من النظر إلى النساء ومشاهدة الأفلام المتعلقة بالنساء واستهاع الأغاني فإنها بريد الزنا والبعد عن الاختلاط مع النساء والخلوة بالمرأة الأجنبية فهذه كلها ذرائع مفضية إلى الزنا ووَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٨] أي من ارتكب هذه الكبائر فإنه يلقى جزاءها يوم القيامة وفسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَسرها بقوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّه الللللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه

الشرك الأكبر كدعاء غير الله فإنه يخلد في جهنم أما ما سوى ذلك من الكبائر فإن صاحبها لا يخلد في جهنم إلا أن يستحلها ، فإن معتقد أهل السُّنَّة والجماعة أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة.

قال السعدي بعد أن ذكر أن الخلود في النار: لا يكون إلا لمن ارتكب هذه الثلاثة الأشياء بها فيها الشرك قال: وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسُّنَّة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل، ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان والزنا فيه فساد الأعراض. اهـ

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُولَتِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [الفرقان:٧٠] .

من تاب من هذه الكبائر وغيرها من الذنوب فإن التوبة تجبُّ ما قبلها فقد روى الترمذي عن أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَيَّكُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة » .

لكن للتوبة شروط ذكرها أهل العلم وهي :أن يقلع العبد عن المعصية ، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على ألا يعود إلى المعصية ، وشرط آخر فيها يتعلق بحقوق المخلوقين وهو: إرجاع الحقوق إلى أهلها أو يستسمح منهم.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ ... وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكَ إِلَكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ صَلِحًا فَأُولَكَ إِلَكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتٍ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٧٠] إن الله يقبل توبة أصحاب هذه الجرائم ، ومنها قتل النفس، وتحمل آية النساء على من لم يتب وقد جاء في السُّنَّة الصحيحة بصحة توبة القاتل كما في قصة الذي قتل مائة نفس. اهـ

ويقصد بآية سورة النساء قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وُمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وُمُن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُخَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٩٣].

قال: تحمل الآية على من لم يتب أما من تاب وقدم نفسه لحكم الله ، تاب الله عليه ، وحمل بعض أهل العلم الخلود في هذه الآية على من استحل دم أخيه المسلم فإنه يكفر بذلك ويخلد في النار، ومن لم يستحل فإنهم حملوا الخلود في الآية على المكوث الطويل في جهنم والعياذ بالله.

فمن صدق في توبته فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات كما قَالَ بَعَالىٰ: ﴿ فَأُولَكَيِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]. قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: في هذه الآية قولان:

الأول: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات أي تغيرت أحوالهم من السيئات إلى الحسنات الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات وما ذلك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. اهـ

ورجح السعدي رَحمَهُ أللَهُ القولين، فنسأل الله أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا في الدنيا والآخرة.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشكره على نعمائه وآلائه التي تترى ونصلي على نبينا محمد وعلى آله ونسلم تسليما مزيدا.

#### أما بعد:

فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يقولون الزور ولا يحضرون أماكن الزور التي يقام فيها المعاصي والبدع والمخالفات قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِو مَرُّوا كِرَامًا ﴿ اللهِ قان: ٢٧] .

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: قِيلَ: هُوَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ الْأَصْنَامِ. وَقِيلَ: الْكَذِبُ، وَالْفِسْقُ، وَاللَّهُوُ وَالْغِنَاءُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ اللَّهُوُ وَالْغِنَاءُ. وَقَالَ أَبُو الْفِسْقُ، وَاللَّهُوُ وَالْغِنَاءُ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ، وَطَاوُسُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنسٍ، وَغَيْرُهُمْ: هِيَ أَعْيَادُ المُشْرِكِينَ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: هِيَ مَجَالِسُ السُّوءِ وَالْخَنَا. وقيل المراد بشهادة الزور هي الكذب على الغير متعمدًا كما في الصحيحين عَنِ أَبِي بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ »، قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ »، قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ »، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: - أَلَا الله قَالَ: - أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ». فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سكت».

والأظهر من السياق أن المراد: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ﴾، أي: لا يحضرونه؛ ولهذا قال: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ أي: لا يحضرون الزور، وإذا اتفق

مرورهم به مرُّوا، ولم يتدنسوا منه بشيء ؛ ولهذا قال: ﴿ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ اهـ.

ورجح السعدي رَحمَهُ اللهُ الأمرين، وزاد: من الزور الجدال والاستهزاء بآيات الله أي أن عباد الرحمن لا يحضرون هذه الأماكن التي يستهزأ فيها بآيات الله ، وشهادة الزور من أقبح المعاصي لأن فيها ضررا وظلمًا على الآخرين وضياعا لحقوقهم ولأن الحاكم ما سيحكم إلا بمقتضى شهادة الشهود فربها حكم بحق المظلوم للظالم وربها اهدرت أموال وأنفس ودماء بغير حق بسبب شهادة الزور فشاهد الزور قد ظلم نفسه بظلمه لغيره وعرض نفسه لعقوبة جبار السهاوات والأرض وإصابة سهام المظلومين، فعباد الرحمن قد تنزهوا عن هذه الصفة الذميمة وإذا مروا باللغو مروا كراما.

قال البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. اهـ

واللغو هو كما قال السعدي رَحمَهُ الله الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير، فليس فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم.

ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يعرضون عن آيات الله وإنها يقبلون على استهاعها والاهتداء بها ويقفون عندها كها قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِاللهِ تَعَالَى عَنهم : ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِاللهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ ا

وليس حالهم كحال أصحاب الباطل من أصحاب اللهو والأغاني الذين يقبلون على سماع آلات اللهو والطرب ويعرضون عن سماع آيات القرآن الكريم كما قَالَ بَهَا اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ

سلاح الخطيب والداعية • حَكَيْكَ ﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيَهِكَ هَمُ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَيْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيَهِكَ هَمُ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَيْ مَا مَعْمَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا ۖ فَبُشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ وَلَا مُسْتَحَبِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا ۖ فَبُشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ [لقيان: ٢-٧].

ومن صفات عباد الرحمن أنهم يطلبون الذرية الصالحة ويدعون الله أن يقر أعينهم بالذرية الطيبة فَالَ إِنَ اللهُ أَن اللهُ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبُ لَنا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرّيّنَا قُرَرّ أَعْيُنِ وَالجَعَلَنَا لِلمُنّقِينَ إِمَامًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَاد الصالحون يدعون نفع الذرية الصالحة حاصل في الدنيا والآخرة، فالأولاد الصالحون يدعون لوالديم بعد الموت ويكونون طائعين لهم في الدنيا، وفي الذرية الصالحة تكثير لأمة محمد صَلَاللهُ عَلَيْهُ وَهذا مطلب شرعي لأنهم سيعبدوون الله وحده لا شريك الله.

قال القرطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأو لاده مطيعين لله عَزَّوَجَلَّ.

وقال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: ومن تمام محبة عبادة الله أن يحب العبد أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له كها قال إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. اهـ

و لهذا كان من دعاء زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا أُخبر الله عنه: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا وَلَيْ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه عَنه عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنْهُ عَلِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلْمَا عَلَّا عَلَّ

ويشرع لعباد الرحمن طلب الإمامة في الدين كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ أي أئمة يقتدى بهم في الخير والهدى والصلاح والدعوة إلى الله، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

ولا يشرع طلب الإمارة في الدنيا من الملك والجاه والرئاسة لما جاء في

الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لرجلين طلبا منه الولاية على بعض ما ولاه الله، فقال: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ».

ثم ختم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الآيات بذكر ما وعدهم من الجزاء الحسن على هذه الصفات وبمقابل هذه الأعمال من النعيم المقيم والغرف الرفيعة والمنازل العالية في الجنة بمنه وكرمه سبحانه فقال: ﴿ أُولَكَيِكَ يُجُزَونَ الْغُرْفَةَ بِمنا وكرمه سبحانه فقال: ﴿ أُولَكِيكَ يُجُزُونَ الْغُرْفَةَ بِمنا وكرمه سبحانه فقال: ﴿ أُولَكِيكَ يَجُرُونَ الْغُرُفَةَ بِمنا الله عليهما الله عليهما: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ( الله عليهم وتسلم عليهم ، ويسلم الله عليهم: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ( الله عليهم ) .

و قَالَ إِمَاكُ: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ آَ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبُرْتُمُ فَيَعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ آَ الرعد: ٢٣] وتحصل لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، والأمن الكامل من كل عيب ونقص، وحسن مستقرهم ومنزلهم ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ آَ الكهف: ١٠٨].

اللهم اجعلنا من عباد الرحمن ، وأورثنا تلك الجنان بمنك وكرمك يا منان، وارحمنا يارحيم يا رحمن، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.



# مكابدة الإنسان للحياة وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# الخُطَبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ مَنْ أُو وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ مَوْلًا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّلُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا هُوَ اللَّحْرَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُطَدَّقَ إِلْنَّارِ . مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### عباد الله:

يقول الله في كتابه الكريم: ﴿ لَا أُقْمِيمُ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ اللهِ فَي كتابه الكريم: ﴿ لَا أُقْمِيمُ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ اللهِ

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اللَّهُ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ اللَّهُ ﴾ [البلد:١-٤].

نقف معكم في هذا اليوم المبارك وقفات حول آية من هذا السورة المباركة ونتأمل فيها ونستنبط بعض الحِكَم والفوائد منها وهي قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ اللَّهِ وَبعض الآيات المتعلقة فيها.

أقسم الله في هذه السورة المباركة بمكة المكرمة التي هي أفضل البلدان على الإطلاق خصوصًا وقت حلول الرسول صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها وأقسم سبحانه بكل والد وبكل مولود والله تعالى له أن يقسم بها شاء من مخلوقاته فأقسم بهذه الأمور على أن الإنسان في مكابدة لهذه الحياة.

فإنه في كبد وفي معاناة وفي مشقة منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى نهاية مراحله في بطن أمه، ثم مكابدة عند الولادة ثم الرضاعة ثم الفطام ثم مكابدة الطفولة ثم الشباب ثم كد المعيشة ثم مكابدة الزواج وتربية الأولاد، وهو مع هذا يكابد المصائب، والفقر والمرض، والفتن والهرم والكبر، والموت وسكراته، والقبر وضمته، وأهوال يوم القيامة إلى أن يكون مستقره، إما إلى جنة وإما إلى نار.

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ اللَّهُ ﴾

ولنأخذ أقوال المفسرين حول هذه الآية ثم نقف وقفات حولها ثم نتطرق إلى بعض المخارج والحلول المسلية للإنسان التي تخفف من هذه المكابدة وهذه المعاناة بإذن الله.

والكَبَد هو العناء وهو من المكابدة يقال كابدت الشيء إذا قاسيته كما قال أهل اللغة .

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عُجَاهِدٌ:

سلاح الخطيب والداعية • حكيك • والداعية والداعية • والداعية والداع

عَلَيْ الْحَالِيْ الْحَالَةُ الْمُنْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ﴾ وَأَرْضَعَتْهُ كُرْهًا، وَمَعِيشَتُهُ كُرُهُ ، فَهُو لِهِ: ﴿ حَمَلَتُهُ أَمُنُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا ﴾ وَأَرْضَعَتْهُ كُرْهًا، وَمَعِيشَتُهُ كُرُهُ ، فَهُو يُكَابِدُ ذَلِكَ. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: قال ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فِي كَبُدٍ ﴾ في نصب ، فِي شِدَّةِ خَلْقٍ ، حمله، وولادته، ورضاعه، وفطامه، ونبت أسنانه. وقال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: ﴿ فِي كَبَدٍ ﴾ أي: مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد، ويوجب له الفرح والسرور الدائم. وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. اهـ

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ ﴿ اللَّهُ ﴾

قال المفسر الطبري رَحَمُهُ اللَّهُ: قال: يكابد مصائب الدنيا، وشدائد الآخرة. وقال الحسن: ما خلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم وإنه لأضعف المخلوقات وقال: يكابد الشكر عند السراء ويكابد الصبر عند الضراء لأنه لا يخلوا من أحدهما. اهـ

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ اللَّهُ ﴾

قال المفسر القرطبي رَحْمَهُ اللَّهُ: قَالَ عُلَمَا قُنَا: أَوَّلُ مَا يُكَابِدُ قَطْعَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ إِذَا قُمِطَ قِهَاطًا، وَشُدَّ رِبَاطًا، يُكَابِدُ الضِّيقَ وَالتَّعَب، ثُمَّ يُكَابِدُ الإِرْتِضَاعَ، وَلَوْ فَاتَهُ لَخَمَاعَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْفِطَامَ، الَّذِي هُوَ أَشَدُّ لَضَاعَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْفِطَامَ، الَّذِي هُو أَشَدُّ مِنَ اللِّطَام، ثُمَّ يُكَابِدُ الْمُعَلِّم وَصَوْلَتَهُ، مِنَ اللِّطَام، ثُمَّ يُكَابِدُ الْمُعَلِّم وَصَوْلَتَهُ،

وَالْمُؤَدِّبَ وَسِيَاسَتَهُ، وَالْأَسْتَاذَ وَهَيْبَتَهُ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ التَّزْوِيجِ وَالتَّعْجِيلَ فِيهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ اللَّورِ، وَإِنَّاءِ فِيهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ اللَّورِ، وَبِنَاءِ الْقُصُورِ، ثُمَّ الْكِبَرَ وَاهْرَمَ، وَضَعْفَ الرُّكْبَةِ وَالْقَدَمِ، فِي مَصَائِبَ يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، الْقُصُورِ، ثُمَّ الْكِبَرَ وَاهْرَمَ، وَضَعْفَ الرَّكْبَةِ وَالْقَدَمِ، فِي مَصَائِبَ يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، وَنُ صُدَاعِ الرَّأْسِ، وَوَجَعِ الْأَضْرَاسِ، وَرَمَدِ الْعَيْنِ، وَوَجَعِ السِّنِّ، وَأَلَم الْأَذُنِ. وَيُكَابِدُ مِحِنًا فِي المَّالِ وَالنَّفْسِ، مِثْلَ وَغَمِّ اللَّذِيْنِ، وَوَجَعِ السِّنِّ، وَأَلَم الْأَذُنِ. وَيُكَابِدُ مِحِنًا فِي المَّالِ وَالنَّفْسِ، مِثْلَ الضَّرْبِ وَاخْبُسِ، وَلَا يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا يُقَاسِي فِيهِ شِدَّةً، وَلَا يُكَابِدُ إِلَّا لَمَشَقَةً، ثُمَّ الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة المُلكِ، وَضَغْطَة الْقَبْرِ وَظُلْمَتَهُ، ثُمَّ الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة المُلكِ، وَضَغْطَة الْقَبْرِ وَظُلْمَتَهُ، ثُمَّ الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة المُلكِ، وَضَغْطَة وَإِمَّا فِي النَّارِ، قَالَ اللَّا اللَّهُ تَعَالَى: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ». اهـ

إذن لا راحة لأحد في هذه الدنيا ، فلا تظن يا ابن آدم أنك تسعد فيها، إنها السعادة كل السعادة هي في الجنة فلا تضيعها بالبعد عن أسبابها فإن من الناس من قد كُتب عليه الشقاء في الدنيا والأخرى بسب عصيانه للمولى جَلَّوَعَلا وبعده عن أسباب الفوز والرضا ، فالسعيد من اتقى وعمل للأخرى، ولازم التقوى وسار على الهدى ، فهؤلاء هم أصحاب النهى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَى النازعات: ٢٦].

ونقف معكم وقفات مع هذه الآية وبعض الآيات المتعلقة بها من السورة نفسها.

#### الوقضة الأولى:

أخبر الله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى أن الإنسان خلق في كبد، ومنها مكابدة المعيشة والكد في تحصيلها وأن الإنسان يعاني ما يعاني من الأتعاب والأسفار والسهر في جمع المال ، ومع هذا كثير من الناس يصرف ماله في غير مرضات الله وفي المحرمات ويبخل عما أوجب الله عليه ويتكبر به على المساكين ولا ينفقه في سبيل الله،

وفي أبواب الخير ويظن أنه لن يقدرعليه أحد، وأنه لن يحاسب عليه ويأمن من زوال ماله وأنه محفوظ لن يذهب، فيأمن من مكر الله، ولهذا قَالَ بَهَاكُ هُوْ أَهَلَكُتُ مَالًا لَبُدًا الله وأنه محفوظ لن يذهب، فيأمن من مكر الله، ولهذا قَالَ بَهَاكُ هُو أَيَعُسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عن مراقبة الله له عَلَى أَن أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ الله على ونسي أن المال مال الله وأن الله هو الذي رزقه هذا المال وأن الله سيحاسبه عليه يوم القيامة، فقد روى الترمذي عن أبي برزة رَضَ الله عَلَى وَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الأَولُ قَدَمًا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وعن شبابه فيها أبلاه وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ".

وروى البخاري عن خولة رَضَّالِلَهُ عَنَهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقَّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» فمن أنفقه في الباطل فقد أهلكه ولذا قال: ﴿ أَهَلَكُتُ مَالًا لَبُدًا ﴾.

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أَللَهُ: وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكًا، لأنه لا ينتفع المنفق بها أنفق، ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب. اهـ

وفيها إشارة إلى أن كثرة المال ليس سببًا للراحة والسعادة، وإنها تكون السعادة بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة، والإيمان بالله واليوم الآخر، فمهما كثرت أموال العبد؛ فهو لا يزال في كبد.

#### الوقفة الثانية:

أخبر تعالى أن الإنسان في كبد ، ومع هذا يذكره ويسليه أنه في نعم لا تقوم لها الدنيا، كالعينين واللسان والشفتين، والعقل والفؤاد، واليدين والرجلين، وغير ذلك مما ميزه الله على غيره من المخلوقات، فيجب على العبد أن يشكر

الله على هذه النعم فيظفر بالمزيد من الأجر والثواب وإن لم يفعل وصرفها في المعاصي زادته مكابدة ونكدا في الدنيا والآخرة فأشار الله سبحانه إلى هذه النعم بقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ مُعَنَيْنِ ﴿ ﴾ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ﴿ ) ﴾ [البلد:٨-٩].

#### الوقفة الثالثة:

أخبر الله تعالى أن الإنسان خلق في كبد ثم حذره أن يستمر في المكابدة في الدنيا والآخرة فأرشده إلى بعض الأعمال التي تخفف عنه العناء يوم القيامة ويعتق بها من جهنم مثل إطعام الفقراء والمساكين وعتق الرقاب قَالَ بَهَاكُن في وَمِ ذِي فَلَا الْقَيْحَمُ ٱلْعَقَبَةُ اللهُ وَمَا أَدْرَىٰكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللهُ اللهُ وَمَا أَدُرَىٰكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللهُ اللهُ وَمَا أَدُرَىٰكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَا أَدُرَىٰكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴿ اللهِ عَالَى: جَبَلُ فِي جَهَنَّمَ. وَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴿ فَلَا اَقْنَحَمُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَلَا اَقْنَحَمُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَلَا اَقْنَحَمُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَلَا اللهُ عَنَّ وَجَهَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَهَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَعَلَا قَتَادَةُ رَحْمَةُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَقَالَ قَتَادَةُ رَحْمَةُ اللهُ عَنَّ وَحَمَدُ اللهُ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته وهذه العقبة شديدة عليه. اهـ

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ﴿ اللَّهِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ اللَّهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ أي: مجاعة شديدة، بأن يطعم

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ ←

وقت الحاجة أشد الناس حاجة. ﴿ يَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ اللَّهِ أَي: جامعًا بين كونه يتيًا، فقيرًا ذا قرابة ﴿ أَوْمِسَكِينًا ذَا مَتَرَبَةٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. اهـ

#### الوقفة الرابعة:

أخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن الإنسان في مكابدة للحياة ،ثم أرشده إلى بعض الحلول المسلية ، التي تخفف من عناء هذه المكابدة ، منها الصبر على متاعب الحياة ، والإيهان بأقدار الله ، وأن يتراحم الناس فيها بينهم ، وأن يرحموا الفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى ، قَالَ بَعَالَىٰ : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُواْ بِالمَرْحَمَةِ ﴿ اللهِ مَنَا اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بالاستعانة على أمور الدنيا بالصبر والصلاة قَالَ بَهَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱستَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوَةً إِنَّ بالصبر والصلاة قَالَ بَهَا اللهِ مَنَا اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَالصَّلُوةً إِنَّ بالاستعانة على أمور الدنيا بالصبر والصلاة قَالَ بَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱستَعِينُواْ بِالصَّبْرِينَ وَالصَّلُوةً إِنَّ اللهُ مَعَ ٱلصَّنِرِينَ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٥٣] .

وأمر بالتواصي بالمرحمة والتعاون على أعباء الحياة ومساعدة المحتاجين وتفريج كرباتهم فإذا كان الناس كذلك رحمهم الله فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

و في الآية ﴿ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّارِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ٧٧ ﴾

وأخبرنا أن الصبر على أقدار الله من المسليات مع احتساب الأجر والثواب فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رَخِيَلِكُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إن عِظَم الجُزَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

→ حج سلاح الخطيب والداعية

قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبِ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

وروى الترمذي عن أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا يَزَالُ البَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».

#### الوقفة الخامسة:

# الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله، وعظيم سلطانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيهًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،الداعي إلى رضوانه ، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه ، وأزواجه ،وإخوانه .

#### أما بعد:

وعِكْرمة، ووهب بن منبه.

فإنه لا مخرج للعبد من منغصات الدنيا ومكدراتها إلا بالأعمال الصالحة والأذكار الواردة في الكتاب والسُّنَّة والاستجابة لله ورسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقد أقسم تعالى في كتابه أنه من عمل الصالحات فإنه سيحييه الحياة الطيبة السعيدة فقال: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ هُو حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَ هُمُ وَمُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ هُو حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَ هُمُ وَالنحل: ٩٧].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: وَالْحُيَاةُ الطَّيِّبَةُ تَشْمَلُ وُجُوهَ الرَّاحَةِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ فَسَّرُ وهَا بِالرِّزْقِ الْحُكَلَٰلِ الطَّيِّبِ. وعن علي بن أبي طالب رَضَيُللَهُ عَنْهُ، أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس،

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أنها السعادة.

وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة.

وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وقال الضحاك أيضًا:

هي العمل بالطاعة والانشراح بها.

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» اه. .

وقال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللهُ: وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. اهـ

ومن المسليات الاستجابة لله ورسوله أي العمل بالكتاب والسُّنَّة قَالَ مَهَالُيْ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ فَرَا يَكُونُهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَلَّ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَلَلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ اللَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرَّءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَلَا عَرَاضَ عَنْهَا قَسُوة فَحياة القلوب بالاستجابة لله ورسوله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والإعراض عنها قسوة للقلوب ومن أسباب فسادها.

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ: وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام.

ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعُولُ بَيْ كَوُلُ اللّهَ يَعُولُ بَيْ اللّهِ أُولُ مَا يَأْتِيكُم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. اهـ

ومن المسليات لهموم الدنيا ومكابدها ذكر الله عَنَّقِجَلَّ فمن ذكر الله ذكره ويسر أمره وفرج همه، قَالَ إِنَّ اللهِ فَكَرِ ٱللَّهِ أَلَا ويسر أمره وفرج همه، قَالَ إِنَّ اللهِ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا يَذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا عَدِيمًا ].

ويدخل تحت ذكر الله قراءة القرآن فإنه أهم أسباب علاج القلوب وسلامتها وسعادة الأرواح وراحة الأبدان، فبقراءة القرءآن تنسى الهموم وتكشف

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ: فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود السيئة ، فإنه مشتمل على العلم اليقيني، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل. اهـ

والعكس فإن الإعراض عن كتاب الله وسُنَّة رسوله صَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَالبعد عن الأعمال الصالحة من أسباب الشقاء والضيق وتزيد المكابدة في الدنيا. وَاللَّهِ عَالَىٰ اللهُ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَعْثُرُهُ يَوْمَ اللهَ الْفَيْ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَعْثُرُهُ يَوْمَ اللهَ اللهَ اللهُ اله

قال المفسر البغوي رَحمَهُ ٱللَّهُ: قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةٍ قَلْبِ، وَمَا غَضِبَ اللهُ عَزَّ وجلّ على قوم إلّا نزع منهم الرحمة. اهـ

وختاما أبشر أيها المؤمن الصابر المحتسب المطيع لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن هذه المكابدة وهذه المصائب والمتاعب والكربات ستنسى يوم القيامة بأول قدم يضعه المؤمن في الجنة وبغمسة واحدة يغمسها في الجنة ولا يأمن العاصي الفاجر البعيد عن الله الغافل عن ذكر الله الذي تسلى بمعاصي الله وارتكب ما حرم الله فإن هذه اللذات كلها منسية بغمسة واحدة في جهنم والعياذ بالله.

فقد روى مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِكُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يُؤْتَى بِأَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا، وَالله يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ فَيُصُولُ: لَا، وَالله يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ».

اللهم فرج هم المهمومين ،ويسر عُسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين ، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا ،ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل عسر يسرا، والحمد لله رب العالمين.



### الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [آل عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ مُحْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

أجارنا الله وإياكم من البدع والمحدثات ومن النار.

عباد الله: إن أصدق القصص وأحسنها وأكثرها عبرة وأنفعها موعظة لهي قصص القرآن والسُّنَّة وأما غيرها من القصص فقد يدخلها التحريف

والضعف والكذب والزيادة والنقصان ولهذا لا يعتمد عليها فقد حذر السلف من الأخذ عن القصاصين الذين يكثرون من القصص التي لا زمام لها ولا مستند وحثوا على قصص القرآن والسُّنَّة ، قَالَ بَمَالُىٰ: ﴿ لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمُ عَبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَنكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ آلِهِ اللهِ آلِهِ اللهِ آلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي هذا اليوم نستعرض قصة ثلاثة نفر لنستفيد مما جاء فيها من المواعظ والعبر، هذه القصة قصها علينا الذي لا ينطق عن الهوى محمد المجتبى صَأَلَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وإنها أخذها بوحي من السهاء بواسطة شديد القوى جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فالرجل الأول بارٌ بوالديه، والثاني رجل عفيف يخاف الله، والثالث رجل أمين يحفظ حقوق الناس، فنزلت بهم ملمة ففرج الله عليهم كما سيأتي بيان ذلك عند ذكر الحديث.

يَدَيَّ، أَنْتَظرُ اسْتيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، وزاد النسائي: (والصبية يتضاغون عند قدمي). فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتغَاءَ وَجْهكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّبِخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخَرُوجَ «، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، كَانَتْ أُحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرِدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّي أَلَّتُ بَهَا سَنَةٌ منَ السِّنينَ، فَجَاءَتُنيَ، فَأَعْطَيْتُهَا عشْرينَ وَمائَةَ دينَار عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَّبَيْنَ نَفْسِهَا، فَهُعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، «وفي رواية»: فلَما قعدت بين رجليها. قَالَتْ: لاَ أحلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلَّا بحَقِّه، وفي رواية قالت : ( اتَّق الله ، وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ) فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وِفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وَتَرَكْتُ الذُّهَبَ الَّذَي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتغَاءَ وَجْهكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطيعُونَ الخُرُوجَ مَنْهَا «، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاءَ، فَأَغْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَني َّبَعْدَ حِين فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاَسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ منْهُ شَيْئًا، الَلهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتغَاءَ وَجْهكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ).

خلاصة المعنى الإجمالي للحديث: أن هؤ لاء الثلاثة النفر عملوا أعمالا صالحة خالصة فيما يظهر من الحديث، هذه الأعمال أهلتهم إلى أن يتوسلوا بها إلى الله بأن يفرج عنهم تلك الكربة التي نزلت بهم، ففرج الله عنهم.

فالأول كان بارًا بوالديه فكان لا يقدم عليها أحدًا من الأولاد والرقيق وذات يوم بَعُد به طلب الرعي فتأخر عنها ولم يأتِ إلا وقد ناما وكان يحلب لهما حليبا كل ليلة وفي تلك الليلة أخذ القدح وفيه اللبن وانتظر استيقاظها وكره أن يوقظها حتى طلع الفجر وأولاده الصغار يبكون عند قدميه من الجوع فكره أن يقدمهم على أبويه.

والثاني تعفف عن الزنا وتركه خوفًا من الله وكان قادرا عليه فذكرته وخوفته بالله فخاف، فقام عنها وهو في موقف لا يستطيع أحد أن يملك نفسه في مثل هذا الموقف، إلا من عصمه الله بوازعه الإيهاني وخوفه من الله.

والثالث حفظ الأمانة وأدى الحقوق إلى أهلها بل أوفى الأجير حقه وزيادة وذلك حينها نهاه له فكثرت منه الأموال من باب الإحسان وحب الخير للآخرين.

فنستفيد من هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يفرج الله بها الكربات عند المصائب والملهات في الدنيا والآخرة وفيه فضل الإخلاص وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، وتفريج الله عنهم تلك الكربة دليل على صدقهم وإخلاصهم وأن الله قد قبل منهم تلك الأعمال ففرج الله عنهم في الدنيا ويثيبهم عليها في الآخرة ، ويؤخذ هذا من قولهم: (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه) فتنفرج الصخرة حتى خرجوا ولولم تكن هذه الأعمال خالصة ولم يكونوا صادقين مع الله ما قبلها ولا فرج عنهم.

ولم تنفرج الصخرة جملة واحدة في أول الأمر بدعوة أحدهم حتى دعوا جميعًا، فكلما دعا واحد منهم فرجت قليلًا حتى خرجوا يمشون، وذلك ليريهم الله جميعًا فضل أعمالهم وإخلاصهم، ويجعلها كرامة لهم جميعًا، ويعرفهم أن

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أُلِلَهُ: فيه دليل أن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول الأعمال فتقبل الله منهم هذه الوسيلة فانفرجت الصخرة .. ولو أراد الله أن يفرجها لأول مرة لفعل ولكن أراد أن يبقيها حتى يتم لكل واحد منهم ما أراد أن يتوسل به من صالح الأعمال. اهـ

والآن ليسأل كل واحد منا نفسه هل له عمل صالح خالص لوجه الله يستطيع أن يتوسل به إلى الله بأن يفرج عنه هما أوضيقا أو كربة من كرب الدنيا؟

لاشك أن جواب الكثير منّا أننا لا نعلم ولا نجد عملًا صالحًا خالصًا نتوسل به إلى الله! فليفتش كل واحد مناعن قلبه، ولينظر في أعماله وليصدق مع ربه ينفعه الله بذلك في الدنيا والآخرة.

وفي هذا الحديث جواز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما فعل أولئك الثلاثة النفر، واعلموا أن التوسل على قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع.

فأما التوسل المشروع فهو: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما حصل لأصحاب الصخرة فتوسل الأول ببره لوالديه فانفرجت الصخرة قليلًا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثاني بعفته وخوفه من الله فانفرجت الصخرة قليلًا فاتسعت الفرجة أكثر إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، ثم توسل الثالث بأمانته وإحسانه إلى أخيه فانفرجت الصخرة كاملة فخرجوا يمشون.

القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع: أن يتوسل العبد إلى الله بأسهائه وصفاته كما قَالَ بَهَا فَيْ وَلِللهِ اللهُ اللهُ

انصر الإسلام والمسلمين اللهم بعلمك الغيب وفقني لكل خير كما قَالَ بَعَالَىٰ عن موسى وأخيه عَلَيْهِمَاللسَّلَامُ: ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ بَرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ بَرَحْمَة أَنْ يَنْجِيهِماً.

القسم الثالث من التوسل المشروع: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح كأن تطلب من رجل صالح يدعو لك، أو تقول اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء فلان.

ودليله ما رواه البخاري عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، فَقَالَ: «اللهُ مَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا فَاسْقِنَا» أي كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صَالَّللهُ عَلَيه وَسَلَم ولم يتوسلوا بذاته وهذا معروف من سنته وطريقة أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يطلبون منه الدعاء فلما مات صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم توسلوا بدعاء عمه العباس رَضَاللهُ عَنْهُ ، وتركوا التوسل ما بالنبي صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم له في حياته فقط .

فمن هناك يتبين لك ضلال الصوفية إذ يتوسلون بجاه النبي صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وهذا وهذا من البدع وقد يكون شركًا أصغر وبعضهم يدعونه من دون الله وهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله.

ومن فوائد الحديث عظيم قدرة الله وسعة علمه ، وشمول إحاطته ، بكل شيء حيث أزاح عنهم تلك الصخرة وسمع نداءهم وعلم حالهم في ذلك المكان المظلم وفي الجبل وفي وقت المطر فرحمهم وأنقذهم بلا مواصلة بأحد ولا اتصالات ولا رافعات ولا إغاثات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يقول للشيء كن فيكون فها أقربه من عباده وما أرحمه بهم سمع أصواتهم

من فوق سبع سهاوات واطلع على سرائرهم و إخلاصهم ففرج كربتهم قالت عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فأولئك رفع الله عنهم الصخرة وأزاحها كيف لا؟!، والسهاوات والأرض في قبضته ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالتَا إِنَّ ٱمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ قَ إِنَّهُ لَكُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّ ﴾ [فاطر: ٤١].

ويستفاد من هذا الحديث حقيقة الكرامة وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على من شاء من خلقه ولا تكون إلا لعباده الصالحين وأوليائه المتقين ولا تكون للعصاة الفاسدين وتجري الكرامة على أيديهم بدون تدخل منهم وإنها تحصل إكراما من الله لهم وعبرة لغيرهم كها حصل لكثير من الصحابة من الكرامات وكها يحصل لمن كتب الله له الشهادة من أن الأرض لا تأكل أجسادهم كها حصل لعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رَهِيَلِكُونَهُمُ حينها أخرج أباه من القبر بعد ستة أشهر فوجدوه سليها لم تأكل الأرض جسده وأمثاله كثير قديهًا وحديثا كها حصل لسبعين رجلاً من طلاب العلم الذين قتلوا في دماج ظلهًا، فأخرجوا من المقبرة لحاجة وضرورة ، أخرجوهم خوفًا عليهم من السيول بعد سنة ونصف فوجدوهم كأنهم قبروا في تلك اللحظة والدماء تثعب من أجساد بعضهم ، ولم تأكل الأرض من أجسادهم شيئًا وكأنهم نائمون، والكرامات لأولياء الله كثير.

أما ما يفعله بعض الفسقة والمبتدعة من الكرامات المصطنعة، إذ يحدثون أشياء بأيديهم ويقولون هذه كرامات كما يفعله بعض المتصوفة وغيرهم فهذه

كرامات شيطانية ليست كرامات رحمانية، وإذا عرضت أعمالهم على الكتاب والسُّنَّة رأيتها تخالف ذلك، فهذه علامة أنها ليست كرامات رحمانية.

الشاهد من هذا أن الله أكرم أولئك الثلاثة النفر بتلك الكرامة لصلاحهم وإخلاصهم ولا تكون الكرامات للفساق أبدًا، وإنها تكون للصالحين، وأعظم كرامة دوام الاستقامة كها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ألله .

ونستفيد من هذه القصة فضيلة الدعاء وأن الدعاء لا يخيب صاحبه فإن استجاب الله الدعاء عاجلا كحال أصحاب الصخرة وإلا ادخرها له في الآخرة أو صرف عنه من السوء بمثلها، فلا تَكُل من الدعاء ولا تمل ولا تيأس فربنا كريم رحيم قَالَ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَكُشِفُ الشُّوء ﴾ [النمل: ٦٢].

و قَالَ إِنَّا أَلِي وَلِيُوْ مِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ البقرة: ١٨٦] فالله دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ البقرة: ١٨٦] فالله سبحانه أقرب إلى عبده من وريده الذي في عنقه، لكن الله أمر عبده بالاستجابة له ليجيب دعاءه، فإن الاستجابة له من أسباب إجابة الدعاء والتعرف إلى الله والرجوع إليه في أوقات الرخاء والأمن، من أسباب تفريج الكربات في وقت الشدة، فقد روى الطبراني عن أبي هريرة وَضَالِيَنُهُ عَنهُ أن رسول الله صَالَ الله صَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قال: «تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة».

قال الشيخ عبد المحسن العباد: يعني إذا عمل الإنسان عملًا خالصًا في حال رخائه فإن الله يفرج عنه في حال شدته.

وقال ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ: تعرف على الله بالرخاء أي بالطاعات يعرفك في الشدة أي يفرجها عنك. اهـ

وفي هذا الحديث أن من صدق الله صدقه فإذا كان العبد صادقًا مع ربه أحبه وقربه إليه ووفقه وفرج عنه ودفع عنه المصائب والشرور كها روى النسائي عن شداد بن الهاد رَضَّ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن تصدق الله يصدقك». وفي هذا الحديث قالوا: (والله يا هؤلاء ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بها يعلم أنه قد صدق فيه)

وفي هذا الحديث فضيلة بر الوالدين وأنها من أعظم القربات التي يفرج الله بها الكربات ، لا سيها وأن دعوة الوالدين مستجابة ، كها فرج الله عن هؤلاء الثلاثة النفر لأن أحدهم كان بارا بوالديه ، وقد كان أويس القرني سيد التابعين مستجاب الدعوة ومن أسباب ذلك أنه كان بارًا بأمه ، وفي صحيح مسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِكُ عُنَهُ ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَنْ فَمُرُوهُ يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ».

وفي رواية أن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ لأويس. سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّهَ عَلَيْهُ مَنْ قَرَنٍ يَقُولُ « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأً مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَم لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بَهَا بَرُّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ». فَاسْتَغْفِرْ لِى. فَاسْتَغْفَر لَهُ.

فعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ طلب من أويس القرني أن يستغفر له وهو أفضل منه وهذا معلوم أن الصحابي أفضل من التابعي، وذلك لأن أويسًا كان مستجاب الدعوة.

فإذا دعا الوالدان للولد استجاب الله لهما، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة وَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن النبيَّ - صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ثلاثُ دَعُواتٍ مُستجاباتٌ لا شَكَّ فيهنَّ: دعوةُ الوالد، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ المظلوم».

وفي هذا الحديث تقديم نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين على نفقة الأهل والأولاد دون التقصير في حق الأهل والأولاد، فقد أمر الله سبحانه بإيتاء كل ذي حق حقه لكن بعض الناس قد ضيع حق والديه وهما محتاجان له وربها قدم أهله وأولاده عليهما وربها عقهما إرضاء لأهله وهذا منكر عظيم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلاَ أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ " ثَلاَتًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ "، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكرِّ رُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

فالنفقة واجبة على الوالدين قَالَ تَعِالىٰ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ الْآنَ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم، أعظمهم حقًا عليك، وهم الوالدان الواجب برهما، والمحرم عقوقها، ومن أعظم برهما، النفقة عليها، ومن أعظم العقوق، ترك الإنفاق عليها، ولهذا كانت النفقة عليها واجبة، على الولد الموسر. اهـ



# الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فقد عرفنا أهم الفوائد والعبر التي في هذا الحديث العظيم من قصة الثلاثة النفر، ومن ذلك أن العفة والخوف من الله عمل صالح يفرج الله بهما الكربات في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فقد فرج الله على أولئك النفر لعفة أحدهم وخوفه من الله، وإن كان قد طلب الزنا ابتداء لكنه قد عفَّ بعد أن خُوِّف بالله تعالى فخاف وذُكِّر فتذكر كما فَالْ إَمَالُىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمَ طَلَيفٌ مِن اللهُ يَعْلَنِ تَذَكَر كما فَالْ إِمَالُىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ٱتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمَ طَلَيفُ مِن اللهُ يَعْلَنِ تَذَكر كما فَالْ إِمَالُ المعصية كما ذكر بعض المفسرين.

فلا يحصل على هذه الفضيلة ولا يبلغ هذه المنزلة إلا من ملك نفسه وتغلب على شهوته وغلب خوفه من الله على هوى نفسه ، فهذا علامة على قوة الإيمان،

أما الذي لا يستطيع أن يملك نفسه فهو ضعيف الإيهان بل وأردى من ذلك أن من الناس من لا يستطيع أن يملك نفسه أو يجاهدها أمام صورفي أوراق وأمام الشاشات والمسلسلات والعياذ بالله، فالواجب على العبد أن يغض بصره ويعف نفسه ويبتعد عن الذرائع المفضية إلى الفواحش.

ونستفيد من هذا الحديث أن العبد إذا أصابته فاقه أو ملمة أو حاجة لجأ إلى الله ولا يلجأ إلى مخلوق مثله فربها من عليه أعطاه أو منعه، كها حصل من هذه المرأة التي أنزلت حاجتها بابن عمها ولم تنزلها بالله وتسأله من فضله فحصل أن استجراها الشيطان إلى الموافقة لفعل الفاحشة لولا أن الله عصمها لعلمه بعفتها وعدم مطاوعته للزنا من أول أمرها وإنها ألجأتها الحاجة، يظهر هذا من الحديث أنها ردت طلبه في بادئ الأمر والله أعلم.

الشاهد أن العبد ينزل حاجته بالله تعالى فقد روى أبو داود عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مَنْ أصابته فَاقَةٌ فأنز لها بالناس، لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنز لها بالله أو شك الله له بالغنى: إمَّا بموت عاجل، أو غِنًى عاجل» ومعنى «إما بموت عاجل» قال بعض الشراح من أهل العلم: أي : يموت أحد أقاربه فبر ثه.

وفيه أنه ينبغي للعبد أن يتكسب ويتخذ له حرفة من أجل ألا يسأل الناس أو يرتكب المخالفات المحرمة أو يضطر إلى المعصية كما عملت هذه المرأة ألجأتها الحاجة إلى مطاوعة ابن عمها على الزنا مؤخرا.

فالتكسب مطلب شرعي إذا كان من أسبابه المباحة فَالَ بَمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ دَاوْد عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَاكِبُهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ مَ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [المُلك: ١٥] فقد كان نبي الله داود عَلَيْهِ السَّلامُ يأكل من عمل يده وكان زكريا عَلَيْهِ السَّلامُ نجارًا، وقال عمر بن الخطاب رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ: إنى لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة.

فالموفق هو الذي يجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة لكن لا يشغله عمل الدنيا عن عمل الآخرة قَالَ إِنَّ اللَّهُ أَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيَلِمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِ

ومن فوائد الحديث فضل الأمانة وحب الخير للآخرين وذلك أن الله فرج عن الثلاثة بأمانة أحدهم وأن الأمانة وحفظها من علامات الإيهان بينها الخيانة من علامات النفاق فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً اللَّيْعَ عَنِ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « آيَةُ المُنافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « أَيهُ المُنافِقِ ثَلاَثُ الرّمِلُ عَلَيْهِ وَسَلّم فيها فنهاها لأمانة وتصرف فيها فنهاها لأنها لا تزال في يده لم تنتقل إلى ملك صاحبها وإلا فلا يجوز التصرف بالأمانة إلا بإذن صاحبها أو فيها يصلحها.

ومن فوائد هذا الحديث ونختم بها وجوب تسليم أجرة الأجير فورا بعد انتهائه من عمله ولا يجوز مماطلة الأجير في أجرته للوعيد المترتب على ذلك فقد روى البيهقي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِلهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» فيه كناية عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» فيه كناية عن المسارعة إلى دفع أجرته فمن الناس من يتحايل على الأجراء فيظلمهم أو المسامهم في حقهم لقدرته عليهم ونسي قدرة الله عليه ولم يعلم أن خصمه يوم القيامة هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رَجُلٌ أَعْطَي بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رَجُلٌ أَعْطَي بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رَجُلٌ أَعْطَي بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ ومن كنت خصمه فَرَبُولُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ يُعطه أَجْرَهُ».

فاحذر يا مسلم من حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المُشاحَّة لا تسقط بالتوبة حتى ترد الحقوق إلى أهلها أما حق الله فإنه يسقط بالتوبة ولا يعبأُ به.

فأدِّ الحقوق إلى أهلها يا عبد الله قبل أن تؤديها يوم القيامة من حسناتك، وكن وفيا فإن خير الناس أحسنهم وفاءً وأحسنهم أداء كها حصل من هذا الرجل الذي أعطى الأجير أموالا كثيرة من الإبل والبقر والغنم والرقيق فوق ما يستحق وكان عليه أن يعطيه أجرته التي يستحقها ولا يجب عليه الزيادة ولا التنمية ولكن هذا من فعل الخير وحب الخير للآخرين، فلا بأس من الزيادة عند القضاء فإن هذا من الإحسان، فقدروى مسلم عَنْ أبي رَافِع ، وَعَالِشَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكُرًا ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَتْ إِيلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ ، فَلَمَّ الْجَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكُرًا ، وَقَالَ : إِذَا جَاءَتْ إِيلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ ، فَلَمَّ الْجَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : «أَعْطِهِ، أَجِدْ إِلاَّ رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : «أَعْطِه، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاس أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ، اللهم أعنا على فعل الصالحات وترك الذنوب والسيئات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ، وحُب المساكين، اللهم جنبنا المصائب والفتن ، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ، والحمد لله رب العالمين .





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْمَ لِلنَّا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْمَ لِلنَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَا عَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يُصَلِحْ أَكُمْ أَعُمَا كُمْ أَذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ ثُمِّهَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَّنَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَا أَمُّا .

#### عباد الله:

أمرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ونبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمجالسة الصالحين، واصطحابهم، وحذرنا من مجالسة السيئين، وأمرنا بالابتعاد عنهم لحكم عظيمة منها: أن

الجليس يتأثر بجليسه وبتصرفاته ومعاملاته ويحبه ويألفه، ولأن مجالسة السيئين فيه تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وتغرير على الناس بهم ولهذا شبه النبي صَلَّاتَتُ عَينه وَسَلَمَ الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، وشتان بينها.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ حَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّمَا مَثَلُ الجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالجُلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رِيعًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجَدَ رِيعًا خَبِيثَةً ».

قال الكشميري رَحْمَهُ اللَّهُ: وحاصله أن تأثير المجالسة كائن لا محالة قصدت أو لم تقصد كحامل المسك فإن ريحه تصيبه لا محالة. اهـ

فلا تقل أجلس معهم وأصطحبهم ولي ديني ومنهجي ولهم دينهم ومنهجهم، فإنك عما قريب ستكون فاسدا أو مبتدعا مثلهم ، فإنه قد وجد أناس كانوا على تقى وصلاح فلما جالسوا الفاسدين والزائغين صاروا مثلهم ، فما هي إلا أيام فإذا هم قطاع صلاة ويتناولون المسكرات كحال جلسائهم وهكذا أناس جالسوا أهل البدع والضلال والتحزبات فصاروا مثلهم مبتدعة يدافعون عن الباطل ويحذرون من الحق، ولهذا ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صَمَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ أنه قال: «الرجُلُ على دِينِ خَليلِهِ، فلينظر أحدُكُم من يُخالِلُ» ، فالمرء على دين جليسه فإذا أردت أن تقوم الشخص و تعرف منهجه فانظر إلى جلسائه فإنه مثلهم وعلى طريقتهم .

وما أحسن ما قيل:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪي الخطيب

وقال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته أو كما قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

# (اللَّرْءُ عَلى دِينِ خَلِيلِه):

قال شمس الحق عبد العظيم آبادي: أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فمن رضي دينه وخلقه خالله –أي صاحبه وجالسه- ومن لا، تجنبه فإن الطباع سراقة». وقال غيره: فإن الصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وفساده. اهوأمر الله في كتابه بمجالسة الصالحين من العلماء والدعاة وطلاب العلم

وأمر الله في كتابه بمجالسة الصالحين من العلماء والدعاة وطلاب العلم لأنهم يأخذون بأيدي الناس إلى كل خير ويمسكونها عن كل شر.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ، وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِفَ: ٢٨].

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: اجْلِسْ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ وَيُهَلِّلُونَهُ، وَيَسْأَلُونَهُ بِكُرَةً وَعَشِيًّا مِنْ عِبَادِ اللهِ، سَوَاءً كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ أَوْ أَقْوِيَاءَ أَوْ ضُعَفَاءَ. اهـ

﴿ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّ ﴾ أي: لا تتحول عنهم إلى غيرهم، وتجالس الأغنياء والشرفاء لأجل أموالهم وجاههم.

قال البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: وَلا تَعْدُ أَيْ: لَا تَصْرِفْ وَلَا تَتَجَاوَزْ، عَيْناكَ عَنْهُمْ، إِلَى غَيْرِهِمْ، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا، تطلب مُجَالَسَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَالْأَشْرَافِ وَصُحْبَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا. اهـ

فغالب الناس يحبون مجالسة أهل الأموال والوجاهة ويزهدون في مجالسة أهل التقى والصلاح ، فإذا جاء رجل الدنيا أو رجل الوجاهة التف حوله

مئات الناس ، وإذا جاء العالم ليعلمهم ويعظهم لا يحضر مجلسه إلا العشرات من محبى الخير ، والله المستعان.

وجاء عند الترمذي عن أبي سعيدِ رَضَّالِلَهُ عَنهُ، عن النبيِّ - صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -، قال: «لا تُصَاحِبُ إلا مُؤْمِنًا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيُّ» أي لا تصاحب إلا من اتصف بالإيهان والتقى والطاعات.

قال الكلاباذي رَحْمَهُ اللَّهُ: يجوز أن يكون المراد بالمؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة فإن المؤاكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم دواعي الخلطة، ومخالطة من ليس بتقي والألفة معه تغر بالإنسان وتخل بالدين ...

وقال المباركفوري: «ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيُّ» أي متورع يصرف قوة الطعام إلى عبادة الله. اهـ

وهناك جلساء مصلحون لا يحس بهم العبد ينبغي ملازمتهم وهو المصحف والكتاب والحديث فالقرآن والسُّنَّة هما أفضل جلساء الصلاح وكتب العلم كذلك.

وهناك جلساء سوء لا يحس بهم العبد وهم أخطر من الجلساء من البشر وهم الجرائد والمجلات المخالفة للشرع والأجهزة المدمرة للقيم والأخلاق كالدش والتلفاز والجوال إذا استخدم في المساوئ والمخالفات فهذه من أقبح جلساء السوء.

فاحذر جليس السوء واحذر من مشاورته في الأمور الخاصة وائتهانه على الأسرار فإنه ربها يكشف سرك ويخونك ويكيد لك ويمكر بك لأنه لا يخاف الله قَالَ إِنَى اللهُ عَالَىٰ اللهُ قَالَ إِمَا اللهُ قَالَ إِمَا اللهُ قَالَ إِمَا اللهُ قَالَ اللهُ قَدْ اللهُ قَدْ اللهُ عَنْ أَفَوْهِ إِمْ مَنْ أَفُوهِ إِمْ مَنْ أَفُوهُ مِنْ أَفُوهُ إِمْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ اللَّوْمِنِينَ عَنِ التَّافِقِينَ بِطَانَةً، أَيْ: يُطْلعونهم عَلَى سَرَائِرِهِمْ وَمَا يُضْمِرُونَهُ لِأَعْدَائِهِمْ، وَالنَّافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ لَا يَأْلُونَ اللَّوْمِنِينَ خَبَالا أَيْ: يَسْعَوْنَ فِي مُخَالَفَتِهِمْ وَاللَّنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ لَا يَأْلُونَ اللَّوْمِنِينَ خَبَالا أَيْ: يَسْعَوْنَ فِي مُخَالَفَتِهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُنْ اللَّهُ وَالْخَدِيعَةِ، وَيَوَدُّونَ مَا يُعْنَتُ وَمَا يَضُرُّهُمْ ويَشُقّ عَلَيْهِمْ. اهـ المُؤمِنِينَ وَيُخْرِجُهُمْ ويَشُقّ عَلَيْهِمْ. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيها يورثكم الشر والفساد وهذا هو الخبال. اهـ

واحذريا مسلم من جليس السوء فقد يكون سبب انحرافك وقد يكون سببًا لسوء خاتمتك وقد تموت على المعصية أو على البدعة أو على الكفر والشرك والعياذ بالله بسبب جليس السوء، فلقد مات أبو طالب على ملة الكفر بسبب جلساء السوء أبو جهل لعنه الله وعبد الله بن أبي أمية، فقد كاد أن يقول أبو طالب لا إله إلا الله ويقربها عين رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فها منعه من ذلك إلا جلساء السوء لم يزالا به حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطلب.

فقد روى البخاري ومسلم عن سَعِيد بْن الْمَسِّب، عَنْ أَبِيهِ وَخَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَخْهَ، أَنَّهُ لَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَعَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ المُغِيرَة، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِأَبِي طَالِب: « يَا عَمِّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله مُ كَلِمةً أَشُهُدُ لَكَ مِهَا عِنْدَ الله »، (وفي رواية): « كلمة أُحَاجُ لَكَ مِهَا عِنْدَ الله »، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِب أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزُلُ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ عَبْدِ المُطَّلِب؟ فَلَمْ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب. الحديث حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب. الحديث

فانظر كيف يكون جليس السوء سببًا لشقاء جليسه حتى آخر لحظة من حياته ، وانظر إلى الجليس الصالح كيف يذكر جليسه بكلمة التوحيد وبها ينفعه في آخر لحظات من حياته حرصا على حُسن الخاتمة.

فجليس السوء يأتي يوم القيامة يتبرأ منه جليسه ويأكل يديه حسرة وندامة على مجالسته واتباعه والأخذ عنه. قَالَ إِنَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ عَلَى الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ عَلَى مَكَالِيَهُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ يَكُولُكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يأكل يديه حتى تنتهي ثم تنبت تأسفًا وتحسرًا وحزنًا وأسفًا. اهـ

وسبب هذه الآية هو عقبة بن أبي معيط كما روى أبو نعيم عن ابن عباس وعن ابن أبي معيط كان يجلس مع النبي صَالَسَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلًا حليمًا وكان يقيه من قريش، وكانت قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان له خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش: صبأ ابن أبي معيط فقدم خليله من الشام ليلا، فقال لامرأته: ما فعل محمد فيها كان عليه؟، فقالت: هو أشد ما كان أمرا، فقال لها ما فعل خليلي؟ ابن أبي معيط؟ قالت: صبأ، فبات بليلة سوء، فلها أصبح أتاه عقبة ابن أبي معيط، فحيّاه فلم يردّ عليه التحية، فقال: مالك لا ترد عليّ تحيتي؟ فقال: كيف أردّ عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: ما تعلم من الشتم ففعل، فلم وقد فعلتها قريش؟ قال: نعم قال: وما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟،قال: تأتيه على مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم ففعل، فلم يزد النبي صَالَسَهُ على أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: لئن وجدتك خارجًا من جبال مكة لأضربن عنقك صبرا، فلها كان يوم بدر وخرج

أصحابه، أبي أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا فقال وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا، فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فإن كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أسيرا في سبعين من قريش، فيهم العباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من ذهب، وجعل على العباس مائه أوقية، وعلى عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية، وقدم إليه ابن أبي معيط فقال: أتقتلني من بين هؤلاء، وأنا أكبرهم سنا وأكثرهم مالا؟ ، قال: نعم بها بزقت في وجهي، فأنزل الله تعالى في ابن أبي معيط : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: وَسَوَاءً كَانَ سَبَبُ نُزُو لِهَا فِي عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيط أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ ظَالِمٍ. اهـ

فاحذر يامسلم من مجالسة الظلمة والفسقة والكفرة فإنه لا يجوز مجالستهم ولا حضور مجالسهم، قَالَ بِهَالَىٰ: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمُ وَلا حضور مجالسهم، قَالَ بَهَا فَلا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَالِيَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَي

قَالَ تِعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الشَّيْطِانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الشَّالِ فَلَا نَقْعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ السَّالِينَ اللَّاعَامِ: ٦٨].

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُ ۗ ﴾ فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فِي الَّذِي هُمْ فِيهِ. فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُ ۗ ﴾ أَيْ فِي الْمُأْثُم. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ: «وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ﴿ حَقَّ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ ﴾ لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ﴿ حَقَّ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ ﴾ أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.

﴿ إِنَّكُو إِذًا ﴾ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ﴿ مِّشُلُهُم ۗ ﴾ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها، والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها». اهـ

قال ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة.

وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يلبسوا عليكم دينكم أو أن يغمسوكم في البدعة. اهـ

فقد كان السلف شديدين على أهل البدع ، يحذرون الناس منهم ويهجرونهم ولا يسلمون عليهم لأنهم شرعوا للناس في دين الله مالم يأذن به الله، فقد جاء رجل من أهل الأهواء إلى أيوب السختياني فقال: يا أبا بكر أسألك عن كلمة فولى وهو يقول: ولا نصف كلمة مرتين ولا نصف كلمة.

فاحذريا عبد الله لا تسمع لمبتدع، لأن المبتدعة أصحاب شبه ربها يوردون عليك شبهة فتدخل قلبك فلا تخرج أبدًا فتزيغ وتهلك، ولهذا كان السلف لا يسمعون حتى القرآن الكريم من أهل البدع ، حتى لا يتأثر بهم السامع أو يؤلونها على ما يوافق بدعهم، فهذا محمد بن سيرين رَحْمَهُ أللّهُ لم يجب أحدًا من

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪڪ + ٠٠٠

أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عَنَّوَجَلَّ فقيل له فقال: أخشى أن يقرأ الآية فيحرفها فيقع في قلبي شيء. اهـ

وقال بعض السلف لابنه: إذا رأيت أحدًا من أهل الأهواء فضع أصبعيك في أذنيك واشدد أو كما قال رَحمَهُ اللهُ.

فأهل البدع في عداد جلساء السوء يجب الابتعاد عنهم فكم من شباب كانوا على الفطرة فجالسوا أهل البدع فتأثروا بهم وغرسوا عقائدهم الباطلة في أذهانهم فصار هذا يلبس حزاما ناسفا فيفجر نفسه بين أوساط المسلمين وصار هذا يقود حزبا فيوالي من أجله ويعادي من أجله ويحارب الحق وأهله ويجعل مصلحة الحزب مقدمة على مصلحة الدين ومصلحة عامة الناس، وصار هذا يعتقد فكرة زائفة أو عقيدة باطلة ويدعو الناس إليها، وهذا كله بسبب مجالسة أهل البدع والأخذ عنهم، ولو أن الناس لزموا مجالس أهل السُّنَة والجاعة لسلمت عقائدهم وصلحت أعالهم ومناهجهم واستقامت أحوالهم وسلموا من الفتن والخوض فيها، وذلك أن أهل السُّنة يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنقة نبيهم على فهم سلفهم، فيحذرون الناس من الفتن والبدع والأهواء، ويدعونهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فاضفر بمجالسة أهل السُّنة فأنعم بهم من جلساء وأنعم بمجالسهم الطيبة.

واعلموا عباد الله ؛ أن المجالسة إذا كانت لله ومن أجل الله فإنها تبقى وتدوم دنيا وأخرى ، قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَإِنِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ لِلَا ٱلْمُتَّقِينَ دَنيا وأخرى ، قَالَ بَعَالَ اللهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزُّخرُف: ٦٧] .

فمن كانت صداقته ومودته ومجالسته في طاعة الله فإنها ستبقى وتدوم يوم القيامة ، وإذا كانت فيها يغضب الله وفي معاصيه فإنها تنقطع وتنقلب عداوة في يوم ينسى القريب قريبه.

قَالَ تِمَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَسَآءَلُونَ

و فَالَ بَهِالَىٰ : ﴿ وَلَا يَسْعُلُ حَمِيمًا شَلَّ ﴾ [المعارج: ١٠].

ويأتي كل منهم يتبرأ من الآخر كما فَالَ بَهَاكُ: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [البقرة:١٦٦].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ﴾ أي: عنهم: ﴿ الْأَسْبَابُ ﴾ أي: الصلات الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، من القرابات والصداقات، وصارت مخالطتهم عَدَاوَةً. اهـ

وقال رَحْمَهُ اللَّهُ: الْأَخِلَّاءُ، عَلَى المُعْصِيَةِ فِي الدُّنْيَا، يَوْمَئِذٍ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، إِلَّا الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ: انقلبت خلتهم ومحبتهم عداوة لأنها كانت في الدنيا لغير الله كانت على معصية. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَّهُ: كُلُّ صَدَاقَةٍ وَصَحَابَةٍ لِغَيْرِ الله فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَدَاوَةً إِلَّا مَا كَانَ للهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ. وَهَذَا كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِقَوْمِهِ: ﴿ إِنَّمَا التَّخَذُتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِقَوْمِهِ: ﴿ إِنَّمَا التَّخَذُتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَنْ اللهُ أَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

ويأتي جلساء من أهل الكفر والضلال يتلاعنون فيها بينهم يوم القيامة قَالَ بَهُ عَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ فِي النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَ النَّارِ كُلُوا فِي النَّارِ كُلُهُمْ رَبَّنَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَكَنَتُ أُخَرَبُهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا

سلاح الخطيب والداعية • حجيج خوص الخطيب والداعية • حجيج خوص الخطيب والداعية • حجيج خوص الخطيب والداعية في الله الم المؤرن الله الم المؤرن الله المؤرن المؤ

قال البغوي رَحمَهُ اللهُ: أختها في الدين لا في النسب فاليهود تلعن اليهود والنصارى تلعن النصارى وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة. اهنال الله أن يوفقنا لمجالس الصلاح، ومجالسة الصالحين، وأن يباعدنا عن مجالس السوء وجلساء السوء.





الحمد لله الذي منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاءٍ حسن أبلانا ، الحمد لله غير مودع ولا مكفى ولا مستغنى عنه ربنا.

#### أما بعد:

فإن الملائكة تعلم فضل الصالحين وفضل مجالسهم، ولذلك فإنها تحضر مجالسهم ولا تحضر مجالس الوجهاء والوزراء والأغنياء، وإنها يجالسون الصالحين ولو كانوا فقراء فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّكَفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا المُلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُم، النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا المُلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُم، النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا المُلائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ « ثم إِنْ عَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ « ثم قَالَ: « جَلِيسُ المُسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ النّبِيِّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، قَالَ: «إِنَّ للهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيّارَةً، فُضُلًا يَتَبَّعُونَ جَالِسَ الذّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا بَعْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى فَإِذَا وَجَدُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّ قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسْأَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا قَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُو أَعْلَمُ بِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عَنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُمَلُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيُمَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَعْمَدُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَتَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَتَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِكَ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَتَكَ، قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ جَنَتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ وَيَعْنَكَ لُو رَأَوْا جَنَتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ

قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ خَفَرْتُ لَا، قَالَ: فَكَيْفُ لُو رَأُوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ لَمُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَبِمْ جَلِيسُهُمْ ».

الشاهد أن الملائكة تجالس الصالحين وتتبع مجالس الذكر مجالس الصالحين وفيه أن الله غفر للعبد الخطّاء بسبب مجالسته للصالحين وهو ما جلس معهم إلا لحاجة، وجلسة عابرة، فكيف إذا كان العبد من أهل هذه المجالس فالفضل سيكون أكثر والأجر أعظم.

قال صاحب كتاب عمدة القاري: وَفِيه أَن الصُّحْبَة لَهَا تَأْثِير عَظِيم وَإِن جلساء السُّعَدَاء سعداء والتحريض على صُحْبَة أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح. اهـ

(هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِمِمْ جَلِيسُهُمْ) نفى عنه الشقاء بفضل مجالسة الصالحين وحضور مجلس الذكر

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ اللهُ: في هذا الحديث فضيلة مجالسة الصالحين وأن الجليس الصالح ربها يعم الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بجليسه رحمته وإن لم يكن مثله لأن الله قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه جاء لحاجة فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اهـ

والمرء مع من أحب يوم القيامة، فمن أحب الصالحين وتعذر عليه الجلوس معهم. فقد روى معهم فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يجمع بينهم يوم القيامة ويحشره معهم. فقد روى الترمذي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ قَالَ: يَا مُحُمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ قَالَ: يَا مُحُمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ-: «اللَّرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

وروى أبو داود عن أبي ذرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، أنه قال: يا رسولَ الله ، الرجُلُ يُحبُّ اللهِ وروى أبو داود عن أبي ذرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، أنه قال: «أنتَ يا أبا ذرِّ مع مَنْ أحبَبتَ»، قال: فإني أُحِبُّ الله ورسولَه، قال: «فإنّك مع من أحبَبتَ»، قال: فأعادها أبو ذرِّ، فأعادها رسولُ الله -صَالَ اللهُ عَلَيْدُوسَالَهُ -.

ويدخل في ذلك الجلساء الصالحون المتحابون في الله ، فإن الله يظلهم في ظله يوم القيامة ، كما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... وذكر منهم: وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ قَاعَلَيْهِ». الحديث

فكل إنسان مع من أحب يوم القيامة، فالذي يحب الفجرة والفسقة والمجرمين يخشى عليه أن يحشر معهم ويكون بمنزلتهم وإن لم يعمل بعملهم ومن أحب الصالحين فهو معهم وإن لم يعمل بعملهم لهذه الأحاديث.

قال ابن بطال رَحْمَهُ اللهُ: فدل هذا أن من أحب عبدًا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله مدخلة وإن قصر عن عمله، وهذا معنى قوله: (ولم يلحق بهم) يعنى في العمل والمنزلة، وبيان هذا المعنى – والله أعلم – أنه لما كان المحب للصالحين وإنها أحبهم من أجل طاعتهم لله، وكانت المحبة عملًا من أعمال القلوب واعتقادًا لها أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها، والله يؤتي فضله من يشاء. اهـ

وقال القرطبي في قوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا حَلَّالَهُ عَلَيْهِ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ اللهِ الْعَرَاضِ الدنيوية وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ الْمَعْرَاضِ الدنيوية ولم يقطعاها بعارض في حال اجتهاعها ولا حال افتراقهها. اهـ

ولذلك استحقا أن يظلهم الله تحت ظل عرشه في يوم يعرق فيه الناس وتدنو الشمس من رؤوسهم مقدار ميل فيذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا.

فتخير جليسك الصالح الذي سيلازمك في الدنيا والآخرة وربها يكون لك شافعا يوم القيامة وناصحا لك في الدنيا، وأحسن تربية أبنائك ليكونوا معك في الدنيا والآخرة، وأحسن اختيار الزوجة الصالحة وعلمها دين الله، فإنها من أهم الجلساء الذين يعينون جلساءهم فقد روى الطبراني عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالَجَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ اللهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي».

واحذر من الزوجة الفاسدة فإنها جليس سوء فقد تزوج عمران بن حطان امرأة خارجية من أهل البدع وزعم أنه سيصلحها ويردها إلى السُّنَة فأفسدته وردته إلى البدعة فصار يلعن على بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ ويثني على ابن ملجم الذي قتل عليًا رَضَالِللهُ عَنْهُ، وبعضهم أراد أن يتزوج امرأة نصرانية فشرطت عليه أن يتنصر فوافق وارتد عن دينه والعياذ بالله.

اللهم ثبتنا على دينك وارزقنا جلساء الصلاح واصرف عنا جلساء السوء واحشرنا مع المحسنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذبك من النار ، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم أصلح البلاد والعباد ، اللهم ولِ علينا خيارنا ولا تولِ علينا شرارنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



→ حج سلاح الخطيب والداعية



# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجالًا كَثِيرًا ونِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ والنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ يَا الْأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَ أَضَدَ أَهُدي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس عباد الله:

روى الإمام البخاري ومسلم عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ، رَضَّالِتُهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ

سلاح الخطيب والداعية ⊶حكك →⊸

رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْحُلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحُرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْخَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الجُسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجُسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدً الجُسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِي الْقَلْبُ ».

قال الحافظ ابن رجب: «هذا حديث عظيم وهو أحد الأحاديث التي مدار الدين عليها وقد قيل إنه ثلث العلم أو ربعه ..

ثم ذكر النبي (صَّالَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ) كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم و فسادها وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب و فساده ، فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح فتنبعث إلى طاعة الله واجتناب سخطه فقنعت بالحلال عن الحرام . وإذا فسد القلب فسدت إرادته ، ففسدت الجوارح كلها وانبعث في معاصي الله عَنَّهَ عَلَّ وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال ؛ بل أسرعت في الحرام بحسب هوى القلب وميله عن الحق..» اهـ

فإذا كان كذلك فيجب علينا أن نحافظ على قلوبنا ونتعاهدها بين الحين والآخر ونسعى إلى ما فيه صلاحها من فعل الأسباب في صلاحها، ونتجنب ما يفسدها من الأسباب المفسدة لها، وفي هذا المقام نتطرق إلى بعض الأسباب التي تفسد القلب وتمرضه للحذر منها، فإن القلب إذا فسد فسدت حياة العبد في الدنيا والآخرة، ونحذر من بعض الأمراض التي قد تعتري القلوب فتفسدها، مع ذكر شيء من أسباب صلاح القلوب.

عباد الله: إن ربنا جل في علاه قد توعد أصحاب القلوب القاسية في كتابه الكريم فقال: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْكِمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ فَوَيْلُ لِللّهِ الكريم فقال: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْكِمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِللّهَ اللّهُ مَّن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهُ مَا الزُّمَر: ٢٢].

و فَالَ إِمَالَىٰ فِي الآية التي بعدها: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَدِهًا مَّتَانِى نَقْشَعِتُ مِنْهُ مُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ مَتَانِى نَقْشَعِتُ مِنْهُ مُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ خِلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ خِلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ خِلْوَدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ خِلْوَلُهُمْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ذِكْرِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ قَلْبٍ، وَمَا غَضِبَ اللهُ عَزَّ وجلّ على قوم إلّا نزع منهم الرحمة. اهـ

ولست ذاكرا في هذا المقام أسباب الأمراض الحسية للقلوب ، وإنها سأذكر أسباب الأمراض المعنوية لأنها أشد خطرا على القلوب من الأمراض الحسية في الدنيا والآخرة.

ألا وإن من أعظم أسباب قسوة القلوب وفسادها هي الذنوب والمعاصي: قَالَ بَعَالَىٰ اللهِ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ اللهِ الطَفِّفين: ١٤].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أَلِنَهُ: غَلَبَتْ عَلَى قُلُوبِهِمُ المُعَاصِي وَأَحَاطَتْ بِهَا. قَالَ الْحُسَنُ: هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى يَمُوتَ الْقَلْبُ. اهـ

وقال الطبري رَحْمَهُ اللَّهُ: أي غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب فغطتها. اهـ

وروى الإمام الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُو الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ ﴿ كُلِّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ ﴾.

قال المحاسبي رَحْمَهُ اللهُ: الذنوب تورث الغفلة. فالذنوب تسبب أكنة وأغطية على القلب فتمنع وصول الخير إليه فيصير القلب أسود لا يعرف الحق من

الباطل ولا يعرف المعروف من المنكر وأشدها على القلب هي الفتن والخوض فيها والاستشراف لها.

فقد روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليهان رَضَالِثَهُ عَلَيْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ».

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: تلصق بعرضه كما يلصق الحصير بجانب النائم. أشربها دخلت فيه دخو لا تاما وحلت منه محل الشراب.

قال المفسر السعدي رَحَمُ أُللَهُ: «يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلمًا، ولا أكبر جُرمًا، من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب، فأعرض عنها، فلم يتذكر بها ذكر به، ولم يرجع عها كان عليه، ونسى ما قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلمًا من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالمًا، فإنه أخف ظلمًا من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم، أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته، ونسيانه لذنوبه، ورضاه لنفسه، حالة الشر

مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة، أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها، فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب، ﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ أي: صممًا يمنعهم من وصول الآيات، ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة، فليس لهدايتهم سبيل "اهـ.

قال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ أَيْ: فِي الدُّنْيَا، فَلَا طُمَأْنِينَةَ لَهُ، وَلَا انْشِرَاحَ لِصَدْرِهِ، بَلْ صَدْرُهُ ضَيِّقٌ حَرَجٌ لِضَلَالِهِ، وَإِنْ تَنعَم ظَاهِرُه فَإِنَّ قلبه فِي قَلَقِ وَحَيْرَةٍ وَشَكِّ. اهـ.

فإن أطاع الله وذكر الله وقرأ القرآن لان قلبه وخشع واطمأن وهانت عليه مصائب الدنيا وهمومها، قَالَ بَعَالَىٰ:﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ مَصائب الدنيا وهمومها، قَالَ بَعَالَىٰ:﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ الرّعد:٢٨].

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيرا. اهـ

و فَالَ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْكُهُ وَأَدُنُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۗ ﴾ [الأنفال:٢].

## فمن أسباب صلاح القلوب: قراءة القرآن وتدبر معانيه:

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيهانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن

## سلاح الخطيب والداعيـــ → حڪ

يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات، وازدجارا عن المعاصى، وكل هذا مما يزداد به الإيهان. اهـ

أما قراءة القرآن بغير تدبر فلا يحصل للقلب كبير فائدة فَالَ إِمَا أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ اللهِ المحمد: ٢٤].

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ: التمس قلبك في ثلاثة مواضع عند قراءة القرآن وعند الخلوة فإن وجدته وإلا فاعلم أنه لا قلب لك فابحث لك عن قلب. أو قال كما قال رَحْمَهُ اللهُ.

فقراءة القرآن والذكر والاستغفار من أسباب انشراح القلوب وصلاحها، والإعراض عنها من أسباب قساوتها وضيقها وفسادها فقد تغشى القلب الهموم والغموم والغفلة فيذكر الله فيذهب عنه ما يجد، فقد روى الإمام مسلم عن الْأَغَرِّ اللهُ زِيِّ رَخِوَلِيَّهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » والغين هو ما يتغشى القلب كما ذكره النووي رَحِمَهُ ألله .

فداوم يا عبد الله على ذكر الله وقراءة القرآن ، واحرص على حضور حلق العلم والذكر ، فإن الانقطاع عنها من أسباب قسوة القلوب ، والمداومة عليها من أسباب صلاح القلوب كالغيث للأرض إذا نزل أنبتت وأثمرت ، وإذا تأخر عنها أو انقطع ماتت ويبست أشجارها، وما كان من أهل الكتاب إلا أن قست قلوبهم بسبب انقطاعهم عن ذكر الله ، فخيمت الغفلة على قلوبهم بعد أن طال عليهم الزمان ، وذلك لأنهم لم يداوموا على الكتاب الذي أنزل عليهم فَالُوبُهُمُ لِنِكِ الله وَمَا نَزُلُ مِنَ ٱلمُقِ وَمَا نَزُلُ مِنَ ٱلمُقِ وَمَا نَزَلُ مِنَ ٱلمُقِ وَمَا نَزَلُ مِنَ ٱلمُقِ وَمَا نَزَلُ مِنَ ٱلمُقِ

وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبَّلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿١﴾ ﴾ [الحديد:١٦].

وقال ابن القيم رَحْمَهُ أَللَهُ: إن القلوب تصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤها بالذكر. فتعاهد قلبك بالمواعظ فلقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعاهد أصحابه بالمواعظ ويتخللهم بها فلما مات كان ابن مسعود رَضَاً يلَّهُ عَنهُ بفعل ذلك.

وقد شرعت خطبة الجمعة لهذا الشأن وأوجب الله حضورها، ومن المؤسف عند بعض الناس أنهم يتأخرون دائها أو غالبًا عن خطبة الجمعة فلا يشهدون إلا الصلاة فقط فهذا من الغفلة، وهذا الصنف يخشى على قلوبهم من القساوة وهم آثمون لتركهم واجب، فإن الله سُبْحانهُ وَقَعَالَى أمر بالحضور عند النداء لسماع الخطبة فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَّيعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ الجمعة: ٩] وقد عاتب الله الصحابة وَعَلَيْهُ عَنْهُ في ذلك ، وهم أهل الذكر وأهل القرآن ، وأهل الإيهان وأهل العلم والتعليم ، فقد روى مسلم عن ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَلَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: «﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِلّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ اللهُ بَهِذِهِ الْآيةِ: ﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِلّذِينَ ءَامَنُوا أَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مِهْ أَلُو اللهُ المَعْمِ وبين هذا العتاب إلا زمن يسير.

وعاتب الذين خرجوا أثناء الخطبة فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ بِجَكَرَةً أَوَ لَهُواً انفَضُّوَاْ إِنفَضُّوَاْ وَعَاتب الذين خرجوا أثناء الخطبة فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوَاْ بِجَكَرَةً وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهُ وَمِنَ ٱلدِّجَرَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهُ وَمِنَ الدِّجَرَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَمِنَ الدِّجَارَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

فكيف بالذي يعرض عن الذكر وعن العلم وعن سائر المواعظ أكثر عمره! بل بعضهم ربها ما حضر حلقة من حلق الذكر والعلم، ولا تعلم مسألة من مسائل الدين، ولا تعلم كيف يصلي ولا كيف يصوم، فهؤلاء هم أصحاب القلوب القاسية.

ومن أسباب قساوة القلوب وزيغها الجدال والعناد بالباطل فإن بني إسرائيل لما أكثروا الجدال والتعنت قست قلوبهم فزاغوا وانحرفوا ، قَالَ بَمَالُىٰ: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِن ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا ثُو مِن اللهِ عَمَّا لَعَم مَن خَشْيَةِ اللهِ وَمَا ٱللهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ البقرة: ٤٧].

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ : ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم ﴾ أي: اشتدت وغلظت، فلم تؤثر فيها الموعظة، ﴿ مِّنْ بَعَدِ ذَلِكَ ﴾ أي: من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم، مما يوجب رقة القلب وانقياده، ثم وصف قسوتها بأنها ﴿ كَالْحِجَارَةِ ﴾ التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار، ذاب بخلاف الأحجار.

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ ﴾. اهـ

ومن ذلك الجدال بالباطل تعنتًا فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَخَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجُدَلَ».

قال المناوي رَحَمَهُ أُللَهُ: أي ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل يعني من ترك سبيل الهدى وركب سُنن الضلالة، والمراد لم يمش حاله إلا بالجدل أي الخصومة بالباطل ، وقال القاضي: المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا المناظرة لإظهار الحق. اهـ

ومن أسباب قسوة القلوب وزيغها عدم الانقياد للحق وقبوله والإذعان له من أول مجيئه، فإن من لم يقبل الحق من أول ما يأتيه أزاغ الله قلبه.

قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فَي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأنعام:١١٠] .

و فَالَىٰ إِنَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال المفسر ابن كثير رَحِمَدُ اللَّهُ: قال ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهَا: لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء. اهـ

وقال السعدي رَحمَهُ اللهُ: أي: ونعاقبهم، إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي، وتقوم عليهم الحجة، بتقليب القلوب، والحيلولة بينهم وبين الإيهان، وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. اهـ

وهكذا الحكم عام، فكل من لم يستجب لله ورسوله أو يأخذ بالسُّنَّة من أول ما بلغته، فإنه يخشى عليه ألا يوفق لها وربها يحال بينه وبين الحق كها قَالَ تَعِلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪي الخطيب

أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ الْأَنفال: ٢٤] فإذا حيل بينه وبين الحق عمي قلبه وإذا عمي قلبه عميت جوارحه فلا تهتدي بنور الإيهان والسُّنَّة بل يتخبط في ظلهات الجهل والبدع والمعاصي قَالَ بَهَ اللَّهُ الْأَبْصُلُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ : وقوله: ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُ ﴾ وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام.

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ﴿ وَأَعْلَمُواْ اللهِ عَمُولُ بَيْنَ اللهُ أُولُ مَا يأتيكم، أَنَ تردوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. اه.

فعلى العبد أن يقبل على الله بقلبه وقالبه ،ويتضرع بين يديه، وأن يدعوه أن يثبت قلبه ويلهمه رشده، وأن يوفقه لأسباب صلاح القلوب، وأن يصرفه عن أسباب فسادها، فقد كان من دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك» وكان أكثر ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك» وكان أكثر أيانه إذا حلف: « لا ومصرف القلوب» رواه البيهقي عن ابن عمر رَصَيَاللَّهُ عَنْهُا.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد أرشدنا إلى هذا الدعاء ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ ﴾ [آل عمران: ٨] .

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: أَيْ: لَا تُمُلْهَا عَنِ الْمُدَى بَعْدَ إِذْ أَقَمْتَهَا عَلَيْهِ ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ تُثَبِّتُ بِهَا قُلُوبَنَا، وَتَجْمَعُ ﴿ رَحْمَةً ﴾ تُثَبِّتُ بِهَا قُلُوبَنَا، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلَنَا، وَتَزِيدُنَا بِهَا إِيمَانًا وَإِيقَانًا. اه. .

وروى الترمذي عن أم سلمة رَضَالِلُهُ عَلَى قالت: كان أكثر دعاء النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَكْثَرِ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ الله مَا أَكْثَرِ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَنَاكَ لَيْسَ آدَمِيٌ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. فَتَلاَ مُعَاذُ ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨].

فإن توفرت أسباب الثبات عند العبد ومنها الدعاء بإخلاص وافتقار، ثبت الله قلبه برحمته، وإن وجدت عنده أساب الزيغ أزاغ قلبه بعدله.

قَالَ إِنَّ عَلَوْ لَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ اللَّمَ يَطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فيجب على العبد أن يسعى في أسباب صلاح قلبه، وأن يتضرع بين يدي الله ويدعوه و يخشع قلبه بذكر الله من أجل أن يثبته الله.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرفها على طاعتك.

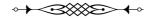

## الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وخبر خلق الله أجمعين. أما بعد:

فقد ذكرنا بعض أسباب قساوة القلوب وفسادها وبعض أسباب صلاحها ونذكر الآن بعض أمراض القلوب التي نتجت عن تلك الأسباب المفسدة لها ونذكرها لنحذرها ولئلا نقع في شيء منها كها قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه

#### فمن هذه الأمراض؛

مرض العجب: وهو أن يعجب العبد بنفسه وبعمله ويرى نفسه زكية وأعهاله صالحة وذنوبه مغفورة وأنه أفضل من غيره وأن أعهاله مقبولة فهذا المرض محبط للأعهال، فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رَضَيَّلِثَهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله -صَالَّتُهُ عَيْهِ وَسَلَمَ - يقول: «كانَ رَجُلان في بني إسرائيلَ مُتواخين، فكان أحدُهما يُذنبُ والآخرُ مجتهدُ في العبادة، فكان لا يزالُ المجتهدُ يرى الأخرَ على الذنب، فيقول: أقصِرْ، فوَجَدَه يومًا على ذنب، فقال له: أقصِرْ، فقال: خلّني وربيّ، أبعِثتَ عليّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يَغفِرُ اللهُ لكَ -أو لا يُدْخِلُكَ اللهُ الجنة وقبَضَ الله أرواحَهُما، فاجتمعًا عند رَبِّ العالمين، فقال لهذا المجتهد: «أكنتَ بي عالمًا؟ أو كنتَ على ما في يدي قادِرًا؟» وقال للمُذنِب: «اذهَبْ فادخُلِ الجنة عالمًا؟ أو كنتَ على ما في يدي قادِرًا؟» وقال للمُذنِب: «اذهَبْ فادخُلِ الجنة

برحمتي»، وقال للآخر: «اذهبُوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسِي بيدِه لتكلَّمَ بكلمةِ أوبَقَت دُنياه وآخِرَتَه.

وفي صحيح مسلم عن جُنْدَبِ رَضَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَحيح مسلم عن جُنْدَبِ رَضَّ اللهُ عَلَيْهِ وَفَي صحيح مسلم عن جُنْدَبِ رَضَّ اللهُ لَقْ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ وَسَلَّمَ -، حَدَّثَ « أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَالله لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ».

فهذا رجل أعجب بعمله وحقر عمل غيره وحجر رحمة الله عليه وقال على الله بغير علم فأحبط الله عمله وأدخله النار ووفق الآخر للتوبة وغفر له.

فاحذريا مسلم من العجب والقول على الله بغير علم فلا تحجر رحمة الله على أحد، ولا تشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما شهد الله ورسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله ولا يعلم بالخواتيم إلا الله ولا يعلم بأهل البر والتقى إلا الله ولا تركن إلى عملك فإنه قد يُرد عليك ولا يقبل، ولكن عليك بالإخلاص والدعاء بحسن الخاتمة وأن يتقبل منك ، فإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ يبني بيت الله الحرام ويقول: ﴿ رَبَّنَا نَفَبَلُ مِنَا أَيْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] فمن نحن بجانب إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ومن أمراض القلوب مرض الرياء والشهرة: وهو أن يعمل العبد العمل الصالح شهرة ورياء رجاء مدح الناس ولا يخلص فيه لله وهذا أيضًا مردود على صاحبه فقد روى مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضَاً لَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ».

وروى الإمام أحمد عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ﴾ ، قَالُوا: وَمَا

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ →

الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَا لِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ يَخِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ».

ومن أمراض القلوب مرض الهوى : وهو أن يتعبد العبد لله بهواه فيأخذ ما وافق هواه ويبتدع في الدين أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويصرف النصوص عن ظاهرها ويتبع المتشابه ولا يعمل بالسُّنَة بل ويحذر منها فهذا في الحقيقة يعبد هواه كما أخبر الله في كتابه وسمى الهوى إلمًا فقال سُبْحانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَخَذَ إِلَهُهُ وَهُونُهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله في الله عَلَى عَلْمٍ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله قَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله قَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمٍ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله قَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ قَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْتَ عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

الذين يتتبعون المتشابه من النصوص أي: غير الواضح لجميع الناس فيلبسون به على العوام.

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ اللهُ: أي الذي يلتبس على كثير من الأذهان غير المراد منها أو تشكل على بعض الناس فالواجب ردها إلى المحكم الواضح الذي ليس فيه شبهة ولا إشكال. اهـ

وقال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة إضلالا لأتباعهم وإيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. اهـ

وعن عائشة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا أَن النبي صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِدِينِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ هذه الآيات فقال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». رواه البخاري ومسلم.

وهناك أمراض أخرى لا يسع المقام لذكرها كمرض النفاق والشك والكبر وغير ذلك من أمراض الشبهات وهناك أمراض الشهوات كالزنا والحسد ومحبة الفواحش والمعاصي، والمعافى من عافاه الله من هذين المرضين، مرض الشهوات والشبهات، وبسبب الذنوب والانحرافات والمعاصي تزيد أمراض القلوب كما فَالَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمُ الله مَا عَذَاكُ أَلِيكُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهُ الله إلى أختها وجزاء الحسنة حسنة مثلها.

نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الزيغ والانحراف، ومن الشرك والنفاق والرياء، ومن سائر الأمراض، اللهم إنا نسألك قلوبًا سليها، وألسِنَة صادقة، وأعهالاً خالصة مقبولة، برحمتك يا أرحم الراحمين.





فضل آية الكرسي ( أعظم آية في القرآن الكريم)

## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالْنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِلَا هِ إِلَا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِلَا عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يَا يَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُها، وَكُلْ مُعَالِمُ فَيْ اللَّهَامِ اللّهَامُ مُنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مُعْدَنَاتُهَا اللّهُ وَكُلُلُ مُعْدَثًا مُعُلّالًا وَاللّهَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُعْدَلًا مُعَالًا مُعَالِمُ اللّهَ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَامِ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### أيها الاخوة المسلمون:

لقدروى الإمام مسلم عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله قَالَ: قُلْتُ: ﴿ ٱللهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: ﴿ ٱللهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: ﴿ وَالله لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ».

ففي هذا الحديث بيان من النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبي بن كعب وإرشاده إلى أعظم آية في القرآن الكريم وذلك من خلال سؤاله إياه بهذا السؤال وإقراره على جوابه وتهنئته له بالعلم.

فآية الكرسي هي أعظم آية، لأنها اشتملت على بعض أسهاء الله وصفاته العظيمة ،واشتملت على تفرده بالألوهية، فاشتملت على وحدانيته وحياته الكاملة من كل وجه، وقيامه على السهاوات والأرض ومن فيهن، ونفت بعض الصفات التي لا تليق به من السِنة والنوم،واشتملت على عظمته وعظمة بعض مخلوقاته من السهاوات والأرض والكرسي، وفيها بيان حقيقة الشفاعة يوم القيامة، وأنها ملكه ولا تكون إلا بعد إذنه لمن شاء من خلقه، وغير ذلك ما سنذكره في هذا المقام.

قال النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا تَمَيَّزَتْ آيَةُ الْكُرْسِيِّ بِكَوْنِهَا أَعْظَمَ لِلَا جَمَعَتْ مِنْ أُصُولِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مِنَ الْإِلْهَيَّةِ والوحدانية وَالْحِيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَة... اهـ

﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ وَفَظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ السَّالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولِكُولُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَا عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُولُولًا عَلَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَا عَالْمُعُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَالِمُ

فمن عظمة هذه الآية أنها اشتملت على أعظم كلمة؛ وهي كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، لو وزنت بالسموات والأرض لرجحت عليهن، وهي أعظم حسنة في الميزان لو بلغت الذنوب عنان السهاء لرجحت عليهن بإذن الله، فمن لقي الله بها دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب.

ومقتضى هذه الكلمة هو: نفي استحقاق العبادات عما سوى الله وإثباتها لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وغيره إن عبد فقد عبد بباطل.

واسمه الكريم ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ المتضمن لصفات الأفعال فهو القائم على عباده بتدبير شؤونهم المتصرف فيهم بها يشاء، القائم على السهاوات والأرض مسيرها ومدبرها بأمره.

قال السعدي رَحَهُ أُللَهُ في تفسيره: ﴿ ٱلْحَى الْقَيُومُ ﴾ هذان الاسهان الكريهان يدلان على سائر الأسهاء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع

التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، ولهذا قال بعض المحققين: إنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أن ﴿ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ . اهـ

وهو القائم على السهاوات والأرض والحافظ لهما قَالَ بَهِ أَمْرِهِ عَلَى السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾ [الروم: ٢٥] .

قال العلامة البغوي رَحْمَهُ الله في تفسيره: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَامَتَا عَلَى غَيْرِ عَمَدٍ بأمره. وقيل: يدوم قيامهما بِأَمْرِهِ. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: ومن آياته العظيمة أن قامت السهاوات والأرض واستقرتا وثبتتا بأمره فلم تتزلز لا ولم تسقط السهاء على الأرض. اهـ

و فَالَ إِنَى اللهُ : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنُ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ [فاطر: ١٤] .

قَالَ أَمِنَا لَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَلَا نَوْمٌ كُوهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا تليق به وهو منزه عنهما وهما النعاس والنوم وهما من صفات البشر في الحياة الدنيا بينها هما منفيتان عنهما في الجنة لأن النعاس والنوم أثر من آثار التعب والإعياء وليس في الجنة هذه الصفات، فمن باب أولى أن ننزه الله عنهما.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهُ إِلَيْهِ بَعَمُلُ النَّهُ إِلَيْهِ بَعَمُ النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ».

# سلاح الخطيب والداعية → حَكِينَ → فَالْأَرْضِ ۗ ﴾ فَالْأَرْضِ ۗ ﴾ فَالْأَرْضِ ۗ ﴾

دلت على عظيم ملك الله لسعتها وسعة ما فيها من أشجار، وأحجار وجبال، وبحار ومخلوقات ومن أفلاك وأملاك، وإنس وجان وطير وحيوان، كلها تسبح بحمده، وتخضع لعظمته وتذل لقهره، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَبّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الصف ١٠].

فنحن ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء ، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على أقداره، قَالَ مِنَاكُ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ اللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُخِرُ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ مَن تَشَآءٌ مِن تَشَآءٌ مِن تَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ المُمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُحِرُ مَن تَشَآءٌ مِن تَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَتُحِرُ اللَّهُ مَن تَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ وَتُحِرُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَن تَشَآءٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ اللَّهُ مَن تَشَآءٌ بِيكِ لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مَن تَشَاءً وَتُعْرِينُ اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد ولا تكون لأهل الشرك، فهي منفية عن المشركين ولا تنفعهم، قَالَ إِمَالُ: ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمُ شَفَعُهُمُ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّل

فإن الشفاعة خاصة بأهل التوحيد لما ثبت في البخاري عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ إِلَهَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ

﴿ سلاح الخطيب والداعية والداعية اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» .

و قَالَ إِمَالُ: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. اهـ

فيأتي الشفعاء يشفعون لمن رضي الله قوله وفعله من عباده الموحدين، فَالَهُ مِن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وخلاصة المقول في الشفاعة: أنها لا تكون إلا لمن وحد الله ولم يشرك به شيئًا بشر وط ثلاثة وهي أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع له، وأن يأذن الله بالشفاعة.

قَالَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمَّ ﴾.

دلت على كمال علمه الذي لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان وكل علوم الدنيا ما هو إلا أثر من علمه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، فإنه يعلم الأمور السابقة واللاحقة اطلع على جميع المخلوقات العلوية والسفلية ووسع علمه جميع المعلومات ولو كانت الأشجار كلها أقلامًا والبحار مدادًا فكتبت بها كلمات الله لتعطلت الأقلام وتكسرت وجفت البحارونفدت، وكلمات الله لم تنته، ولم تنفد قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ أَبِّحُرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ اللهَ المُعْدِدِهُ اللهُ المَعْدِدَةُ اللهُ المَعْدِدَةُ اللهُ المَعْدِدَةُ اللهُ اللهُ

قال الخضر لموسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وهما في السفينة إذ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ. والحديث في عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ. والحديث في

سلاح الخطيب والداعية ↔ كلاح الخطيب والداعية ↔ الصحيحين عن أبي بن كعب رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فالله سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم علوم الدنيا والآخرة يعلم أحوال العباد وأعمالهم وما تخفيه صدورهم، وهو مستوعلى عرشه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

﴿ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ قال ابن كثير رَحَمَهُ اللهُ: لَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَى شَيْءٍ إلا مَا أَعْلَمَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّا مِن كَثِير رَحَمَهُ اللهُ عَلَى شَيْءٍ إلا مَا أَعْلَمَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَجَلَّ وَأَطْلَعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ كَقَوْ لِهِ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]. وصِفَاتِهِ إِلَّا بِمَا أَطْلَعَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ كَقَوْ لِهِ: ﴿ وَلَا يَحْيَطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠].

فإن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى بلا تمثيل ولا تكييف، ولا تعطيل ولا تحريف، فإنه لم يخبرنا عن كيفيتهما فلهذا لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته أو تمثيلها بصفات المخلوقين كما أنه لا يجوز تعطيلها عن الخالق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقد أثبت لنفسه صفات ونفى أن تكون مماثلة لصفات المخلوقين فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى الشَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيمُ السَّمِيعُ الس

ومن عظمة هذه الآية العظيمة ، أنها اشتملت على بعض مخلوقات الله العظيمة ، الدالة على عظمته ومن ذلك الكرسي ، ولذلك سميت هذه الآية بآية الكرسي نسبة إليه.

## قَالَ بَمَا لَىٰ: ﴿ وَسِيعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَّ ﴾

قال المفسر السعدي رَحمَهُ أللَّهُ: «وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل

الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك الساوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب » أ. ه.

فهذا المخلوق العظيم دال على عظمة الله وقد وسع الساوات والأرض، فإذا كان هذا الكرسي فكيف بالعرش وهو أكبر منه، فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه، فإذا كان خلق الساوات والأرض أكبر من خلق الناس وخلق الكرسي أكبر من خلق الساوات والأرض، وخلق العرش أكبر من خلق المتعال أعظم من هذا كله فمن أسمائه الكبير المتعال، فما الساوات والأرض في قبضته ويمينه إلا كحلقة صغيرة في كف الإنسان.

فقد روى البيهقي عن أبي ذر رَضَّالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «ما السياوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وما الكرسي في العرش إلا كقدر هذه الحلقة في هذه الفلاة».

وقال ابن عباس رَخِيَّكُ عَنْهُمَا: «ما السهاوات والأرض في كف الرحمن إلَّا كخردلة في كف أحدكم».

فهذه الساوات والأرض على سعتهن وعظمتهن وكذلك العرش والكرسي على عظمتها دليل على عظمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

فمن عظمة هذا العرش أنه يحمله ملائكة عظام وصف لنا رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحدهم كما روى ابو داود عن جابر بن عبد الله رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قال: « أُذِنَ لِي أَن أُحدِّثَ عن مَلَكٍ مِنْ ملائكةِ الله من حَمَلة العرش: إن ما بين شَحمةِ أَذُنِه إلى عاتِقِه مَسيرةُ سبع مئةِ عام» وروى الطبراني عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الطبراني عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ مَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

سلاح الخطيب والداعية • حجي الحجيقة وَأَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَعَلَى قَرْنِهِ الْعَرْشُ، وَبَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ خَفَقَانُ الطَّيْرِ سَبْعِ الَّةِ سَنَةٍ، يَقُولُ اللَّكُ: شُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ» وفي رواية: « يقول سبحانك ما أعظمك ربنا فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبًا».

بمعنى أن الحالف بالله كاذبًا لو كان يعلم عظمة الله ومستحضرًا لها ما حلف بالله إلا وهو صادق.

﴿ وَلَا يَكُودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ ﴾: قال ابن كثير في تفسيره رَحَمُ اُللَّهُ : أَيْ: لا يثقله ولا يُكُرثُهُ حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بَيْنَهُمَا، بَلْ ذَلِكَ سَهْلُ عَلَيْهِ يَكُرثُهُ حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بَيْنَهُمَا، بَلْ ذَلِكَ سَهْلُ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَدَيْهِ وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتْ، الرَّقِيبُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، فَلَا يَعْنُ بُ عَنْهُ شَيْءٌ وَالْأَشْيَاءُ كُلُّهَا حَقِيرَةٌ بَيْنَ يَدَيْهُ. اهـ يَعْزُبُ بُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَالْأَشْيَاءُ كُلُّهَا حَقِيرَةٌ بَيْنَ يَدَيْهُ. اهـ

فالله حفظ الساوات السبع بغير أعمدة وحفظ النجوم والكواكب في السهاء، وحفظ الطير في الهواء، وحفظ الحوت في الماء، وحفظ الكون في الفضاء، فسبحانك وبحمدك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك.

﴿ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾: ختمت هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علوه وعظمته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فالله عال على خلقه، مستو على عرشه لا تخفى عليه منهم خافية، وهو العظيم الذي دانت لعظمته الجبابرة وقهر كل مخلوق بعزته وجبروته ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو الْعَكِيمُ الْفَيِيرُ اللهُ ﴾ الأنعام: ١٨].

وعلو الله على أقسام علو ذات وهو أنه فوق خلقه مستو على عرشه ليس فوقه شيء، وعلو صفات وهو أن له الأسهاء الحسنى والصفات العليا، وعلو قدر وهو أنه رفيع الشأن، وعلو قهر وهو أنه قهر كل مخلوق عزة وحكمًا.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه الآية العظيمة آية الكرسي فينبغي على كل مسلم أن يحفظها ويتعرف على معانيها وأن يتدبرها، فإنها من أسباب حفظ الله للعبد في الدنيا وهي حصن حصين من الشياطين، وهي من أسباب دخول الجنة لمن قرأها بعد كل صلاة فقد روى الطبراني عَنْ أبي أُمَامَةَ رَضَالِيَّكَانَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجُنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ».

ومن قرأها صباحًا ومساءً وعند النوم حفظه الله من كل شيطان ولهذا جعلت من أذكار الصباح والمساء فقد روى الطبراني عن أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ صَحَالِتُهُ عَنْهُ، وَاللّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ عَرْ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ المُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ، جِنِّيٌ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ الْغُلَامِ المُحْتَلِم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ، جِنِيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: لَا بَلْ جِنِيٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِي يَدَكُ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كُلْبٍ، وَشَعْرُهُ قَالَ: لَا بَلْ جِنِيٌّ. قَالَ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيهِمْ رَجُلُ أَشَدُ مِنِي مَقَلَ: هَوَ الْبَقَرَةِ: ﴿ اللّهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ هُو ٱلْحَيْ الْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٥٥] مَنْ قَالَمَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالْمَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُمْسِي، فَلَمَّ أَصْبِحَ أَتَى رَسُولَ اللله يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالْمَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُمْسِي، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ الله يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالْمًا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُمْسِي، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللله يُشْرِعَ، وَمَنْ قَالْمًا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُمْسِيَ، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللله يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالْمًا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَى يُمْسِيَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللله

## سلاح الخطيب والداعية ٠٠ <>>> ٠٠ الخطيب والداعية ٠٠ حكيك أنه فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبيثُ» - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «صَدَقَ الْخَبيثُ»

ومن قرأها عند نومه لا يقربه شيطان حتى يصبح فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَالَنِي رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِجِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَّانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهَ لَأُرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجُ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِثتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ"، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْ فَعَنَّكَ إِلَى رَشُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالُ، لَاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سبيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله َشَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآية، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَ بَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ

أُوَّ لِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٥٥ ٢]، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ﴾، قَالَ: لاَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: ﴿ ذَاكَ شَيْطَانٌ ﴾ .

ففيها عصمة من الشيطان بإذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وليس في هذا الحديث دليل على قبول خبر المبطل والتعلم عنده والأخذ عنه قياسا على قبول خبر ذلك الشيطان لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم هو الذي أقره لموافقة الحق ورسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مشرِّع، أما الآن فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فقد مات والوحي قد انقطع من السهاء فمن يقرك على كلام أهل الباطل أو ينفيه وهل هو حق أم باطل فلا تقبل الحق إلا من أهله ومن مصدره ولا تأخذ العلم إلا من منبعه الصافي لأن الملبسين كثيرون من أهل البدع والأهواء، والشبه خطافة والله ورسوله ، قد حذرا من أهل البدع والزيغ، الذين يتبعون المتشابه من الأدلة والنصوص، ويلوون أعناق النصوص بها يوافق أهواءهم.

نسأل الله أن يبصرنا في ديننا ، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ، والحمد لله رب العالمين .





### الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةُ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها الناس:

روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله، رَضَالِلُهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -، قَالَ: «اتَّقُوا الظَّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

سلاح الخطيب والداعية واتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا كَارِمَهُمْ».

ففي هذا الحديث العظيم يحذر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ من الظلم وأمرنا أن نجعل بيننا وبينه وقاية وحاجزًا، وأخبرنا أن الظلم في الدنيا سبب لظلمات يوم القيامة.

قال المناوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (اتقوا الظلم) الذي هو مجاوزة الحد والتعدي على الخلق.

وقال الراغب رَحْمَهُ أُلِلَهُ: هو لغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به بنقص أو زيادة أو عدول عن وقته أو مكانه.. وذلك لأن الشرائع تطابقت على قبحه واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ الأنفس، في الأنساب والأعراض والعقول والأموال، والظلم يقع في هذه أو في بعضها وأعلاه الشرك ﴿ إِنَ الشِّرَكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الشَّلِمُونَ ﴾ ويدخل فيه ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي إذ العصاة ظلام أنفسهم، وأقبح أنواع الظلم، ظلم من ليس له ناصر إلا الله.

قال ابن العزيز: إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله فإنه تعالى إذا علم التجاء عبد إليه بصدق واضطرار انتصر له فورا ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطّرَ الْمَاتَ على السّحابة بمعنى إذا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ (فإن الظلم) في الدنيا (ظلمات) على أصحابه بمعنى أنه يورث ظلمة في القلب فإذا أظلم القلب تاه وتحيّر وتجبّر فذهبت الهداية والبصيرة فخرب القلب فصار صاحبه في ظلمة (يوم القيامة) اه.

فبسبب الظلم، قد يتخبط الظالم في ظلمات الجهل والضلال والغواية في الدنيا فتصير هذه الظلمات المعنوية، حسيةً يوم القيامة بمعنى أنه يمشي يوم

القيامة في الظلمات ليس له نور يمشي عليه وغيره من المؤمنين يسعى نوره بين يديه، وكل بحسبه وهو يتخبط على قدر ظلمه فَالْ بَهَالَىٰ: ﴿ أَوْ كُظُلُمُتِ فِي بَدِيه، وكل بحسبه وهو يتخبط على قدر ظلمه فَالْ بَهَالَىٰ: ﴿ أَوْ كُظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بَعْرِ لَيْجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ عَمَاكُ ظُلُمَتُ اللهُ مَوْجُهُم اللهُ وَيَ بَعْضِ إِذًا أَخْرَجُ يَكُدُهُ لَوْ يَكُذُ يَرَكُها وَمُن لَمْ يَجْعَلُ اللهُ لُهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ اللهُ } [النور: ٤٠].

قال الحافظ ابن حجر رَحْمُهُ اللَّهُ: قَالَ بن الجُوْزِيِّ الظُّلْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْصِيتَيْنِ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقِّ وَمُبَارَزَةِ الرَّبِّ بِالْمُخَالَفَةِ، وَالمُعْصِيةُ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ غَالِبًا إِلَّا بِالضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْتِصَارِ وَإِنَّمَا يَنْشَأُ الظُّلْمُ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْمُدَى لَاعْتَبَرَ فَإِذَا سَعَى المُتَقُونَ بِنُورِهِمُ اللَّهُ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْمُدَى لَاعْتَبَرَ فَإِذَا سَعَى المُتَقُونَ بِنُورِهِمُ اللَّهُ عَنْ ظُلْمُة الْقَلْبِ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنَارَ بِنُورِ الْمُدَى لَاعْتَبَرَ فَإِذَا سَعَى المُتَقُونَ بِنُورِهِمُ اللَّهُ عَنْ ظُلْمُهِ اللَّهُ عِنْ ظُلْمُهُ بِسَبِ التَقْوَى اكْتَنَفَتْ ظُلُمُاتُ الظَّالِمِ حَيْثُ لَا يُغني عَنهُ ظلمُه شَيْئًا. اهـ

واعلموا أن الظلم قسمان ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره.

فظلم العبد لنفسه يكون إما بالشرك بالله أو بارتكاب المعاصي، فظلم العبد لنفسه بالشرك هو أعظم أنواع الظلم لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا لِنفسه بالشرك هو أعظم أنواع الظلم لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لًا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] شَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ يعنون أنهم يقعون في المعاصي ولا يسلم إلا من سلم الله فبين لهم النبي صَالَسَّهُ عَيْدُوسَاتَم بأنه ليس الظلم بالمعاصي وإنها هو الشرك فقال: «لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّهَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْهَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ﴿ يَبُنِي لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِن الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَيَالِنَهُ عَنه .

والظلم الثاني هو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي ما دون الكفر والشرك

كَمَا فَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

وبقي القسم الثاني من أقسام الظلم الذي هو ظلم العبد لغيره وهو موضوعنا لهذا اليوم:

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِيهَا رَوَى عَنِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال العلامة العثيمين رَحَمَهُ الله في قوله تعالى (إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي): أي لا يظلم أحدًا لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات عملها ، بل هو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حكم عدل محسن فحكمه وثوابه لعباده دائر بين أمرين بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات ، وعدل لمن عمل السيئات وليس هناك شيء ثالث وهو الظلم. اهـ

فالظلم صفة ذميمة ولذلك حرمه الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ على نفسه وجعله حرامًا بين عباده ، فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا يَبعْ بَعْضُ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا المُسْلِمُ أَخُو الله الله إِخْوَانًا المُسْلِمُ أَخُو الله الله إِنْ يَعْلَمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى الله وَعُرْضُهُ».

فلا يجوز لمسلم أن يظلم مسلمًا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه.

\* ألا وإن من أظلم الظلم في حق الآدمي لهو سفك دمه وإزهاق روحه بغير حق وقد قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ بغير حق وقد قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم ». رواه النسائي عن عن عبد الله بن عمر رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُا.

\* ومن الظلم أخذ أموال الآخرين بغير حق وسواء كان ذلك بالنهب أو السرقة أو التحايل أو بالأيهان الفاجرة ، فكل هذا من الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة فقد روى مسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله له له النّار، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجُنّة » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «وَإِنْ وَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ » يعني سواكًا الذي هو من أرخص الأشياء.

و ثبت عند أبي يعلى أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب من نفسه» وهو عند الإمام أحمد عن حنيفة الرقاشي رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

فاحذريا أيها المسلم، فإذا كان لا يجوز لمسلم أن يظلم مسلمًا في سواك، وتوعد الله على ذلك بالنار، فكيف بالذين يظلمون غيرهم بأخذ الأراضي والعقارات والبيوت والسيارات أين سيذهبون منها يوم القيامة؟ إنهم سيحملونها على رقابهم أمام الخلائق والعياذ بالله.

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» أي يجعل هذا الشبر على رقبته كالطوق من الأرض العليا إلى الأرض السفلي إلى سابع أرض.

(مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ..) فكيف بالذين يأخذون الأمتار والكيلوات والأميال ظلمًا؟ ، أين سيذهبون منها يوم القيامة؟ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

فالواجب المبادرة إلى التخلص من هذه المظالم قبل ظلمات وفضائح يوم القيامة ، وقبل عذاب النار وغضب الجبار سُبْحَانَهُوَتَعَالَكَ .

روى الإمام مسلم عن وائل بن حجر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَالَيَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالًِا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»

وبعض الناس يظن أنه انتصر على غيره بأخذ أرضه بفصاحة لسانه أو بلاغة بيانه أمام الحاكم أوغيره، ولكنه مهزوم أمام خصيمه يوم القيامة فقد ثبت في الصحيحين عن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَخِوَلِيَّهُ عَنَا النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخُنَ بِحُجَّتِهِ فَلَ: «إِنَّمَا أَنْا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخُن بِحُجَّتِهِ مَنْ بَعْض، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فلا يأخذها».

ويدخل في الظلم مماطلة الآخرين في الديون وعدم قضائها فقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمُ».

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أللهُ: يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم. اهـ

وقد جاء وعيد شديد في الديون منها أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وأن المدين يحبس بباب الجنة حتى يقضى دينه ، ولم يصلِ النبي صَاَّلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على رجل من أصحابه كان عليه دين حتى قضي دينه .

ومن الظلم للغير أن يرى الإنسان اللقطة والضائعات ويتموّ لها لنفسه ولا يعرّ فُها فقد ثبت عند الإمام مسلم رَحَمُ أُللَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّ، مَا

ويدخل في الظلم ظلم الولد لأبويه بمعصيته لها ، وظلم الوالد لأبنائه بعدم العدل بينها ، وظلم الأمير لرعيته ، وظلم الزوج لزوجته بتكليفها فوق طاقتها، أو بهضمها حقها، وظلم الجار لجاره بأذيته ، وظلم الأمير بعدم النصح لهم ، والعدل بينهم ، وظلم الرجل لأميره بالخروج عليه، فكل هذه من الظلمات التي يلاقيها العبد يوم القيامة ، وكل هذا من الظلم الذي حذر الله منه في كتابه ، وحذر منه نبيه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ في سنته .

وقد جاءت أدلة كثيرة في السُّنَّة تحذر حتى من ظلم الحيوانات والطيور وغيرها مما يصدق عليه الظلم فقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّيْعَ، وَلِيُحِتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّيْعَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

كل هذا من أجل التنزه عن الظلم حتى لا تظلم بهيمة أو نحوها في تعذيبها، فإذا كان هذا في حق البهيمة فكيف بالآدمي وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت كما في الصحيحين عن أبي هريرة رَضَوْلِسَّهُ عَنهُ، فتنزه عن الظلم يا مسلم ورد المظالم إلى أهلها قبل أن تؤخذ منك حسناتك يوم القيامة، ولا تظن أن حقوق المخلوقين تسقط بالتوبة، لا. فإن التوبة في حقوق الآدميين يشترط لها شرط رابع وهو إرجاع الحقوق إلى أهلها فإن حقوق الآدميين مبنية على المشاحّة، بينها حقوق الله تسقط بالتوبة النصوح بإذن الله إن علم الله صدق التائب.

فقد روى البخاري والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ من عرض أو مَن شيء

فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ».

ومعنى يتحلله منه اليوم أي يرد المظالم إلى صاحبها أو يستسمحه فهذا ممكن في الدنيا أما يوم القيامة فغير ممكن .

وقوله (من عرض) يدخل في ذلك الطعن فيه بغير حق أو الكلام عليه في غيبته وغير ذلك

وقوله (أو من شيء) يدخل في ذلك الأموال والجنايات والقصاص حتى اللطمة حتى لو كان المظلوم كافرا أو فاجرا فإنه لا يجوز ظلمه بغير حق ويجب إرجاع الحقوق إليه.

فقد ثبت عند الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ، فَيْنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا اللّكَيَّانُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَنْ يَدْخُلَ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرْبَ: أَنَا اللّكَيَّانُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ حَقَّ، حَتَّى أَقْصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُنْبَعِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُنْبَعِي لأَحْدِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقَّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُمْتَى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلا يُمْتَى أَوْلِ إِنَّا إِنَّهُ مَالَا عَرَاةً عُرْلًا بُهُمَا ؟، وَالسَّيْنَاتِ وَالسَّيَّاتِ ».

وحتى أهل الجنة أنفسهم لا يدخلون الجنة حتى يقتص بعضُهم من بعض مظالم كانت بينهم وذلك أنهم يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار.

فقد روى البخاري رَحَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذَّبُوا، بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذَّبُوا،

سلاح الخطيب والداعية • • • • • أُذِنَ لَمُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ» .

ولقبح الظلم وسوء عاقبته ، فإن الحيوانات تأتي يوم القيامة تقتص من بعضها فإن الله لم يرض بالظلم حتى على الحيوانات.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يوم القيامة حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ». والجلحاء هي التي لا قرون لها.

فلا يظن الظالم أن الله يقتص من الحيوانات غير المكلفة ويغفل عنه وهو مكلف، تعالى الله عن ذلك.

ولا تيأس أيها المظلوم، فلا تظن أن الله ينتقم للشاة والبهيمة غير المكلفة ويتركك مظلومًا، فإن الله حكم عدل سيأخذ بحقك ممن ظلمك، فاصبر صبرا جميلا، فَالَ بَهَا اللهُ حكم عدل سيأخذ بحقك ممن ظلمك، فاصبر صبرا جميلا، فَالَ بَهَا اللهُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللّهَ غَنفِلًا عَمّا يَعْمَلُ ٱلظّنلِمُونَ إِنّها يُؤَخِّرُهُمُ لِيومِ تَشَخّصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللهُ اللهُ إبراهيم: ٤٢].

فإذا لم يؤدِ الظالم الحقوق التي عليه فإنه يأتي يوم القيامة مفلسًا تؤخذ حسناته وترد للمظلومين، فإذا فنيت حسناته أُخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، وربما ألقى في النار عيادًا بالله.

فقد روى الإمام مسلم رَحَهُ أللَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِتُهُ عَنْ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دَرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَام، وَزَكَاةٍ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَام، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَّ بَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

فهذا أفلس بسبب كثرة المظالم التي ظلم بها كثيرًا من الناس بأنواع من المظالم القولية والفعلية وقد كان لديه من الحسنات ما ينجيه ولكنها ذهبت للمظلومين بسبب ظلمه لهم.

فقد روى الطبراني عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فها زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك مظلمة فيقول امحوا من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب» الحديث.

وفي رواية عند البيهقي: «فها تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم».

ومن رأى الظلم فإنه لا يجوز له السكوت عنه بل يجب عليه إنكاره لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رَضَالِكُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

فمن رأى منكرًا وجب عليه أن ينكرَه ، ومن رأى ظالمًا وجب عليه أن يحجزَه، ومن رأى ظالمًا وجب عليه أن يحجزَه، ومن رأى مظلومًا وجب عليه أن ينصرَه وذلك على حسب القدرة، فقد روى البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ الله، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَ أَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُه، أَوْ تَمَنْعُهُ، مِنَ الظَّلْم فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ».

فإنك إن منعته عن الظلم فقد تسببت في حفظ حسناته حتى لا تؤخذ عليه يوم القيامة، فهذا من نصره.

وفي هذا وجوب نصرة المظلوم ودفع الضرر عنه وعدم خذيلته فإن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ولا يحقره..» صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ولا يحقره..» الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رَضَيَّللَهُ عَنهُ.

فإن لم ينصره وهو قادر على ذلك فقد خذله ويؤثم على ذلك فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال: « أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل و يدعو حتى صارت جلدة واحدة ، فجلد جلدة واحدة ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه وأفاق قال : على ما جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ، و مررت على مظلوم فلم تنصره » .

نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة





الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فمهما ظلم الظالمون أو تجبر المتجبرون فهناك أمر جعله الله للمظلومين يقيهم به من ظلم الظلمة أو ينتقم لهم عاجلا أو آجلا ألا وهو الدعاء والتضرع بين يدي الله الذي بيده نواصي العباد ، ظلمة وغيرهم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها تصعد إلى السماء كالسهام، وقد وعد الله المظلوم بالإجابة ولو كان فاجرا أو كافرا فأين المفر من قبضة الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى وبطشه في وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللهُ نَفْسَكُم وَإِلَى ٱللهِ ٱلمُصِيرُ (١٨) في [آل عمران: ٢٨].

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم

فقد روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُا أَن رَسُولَ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهُ الله : « . . وَاتَّقِ رَسُولُ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ الله بعث معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُ إلى اليمن فقال له : « . . وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ » .

فليس هناك شيء يحجب الإجابة عنها فاحذر دعوة المظلوم،فإن الله يستجيب له وينتقم من الظالم ولو بعد حين، فإنها تصعد إلى السهاء كالشرارة، حتى تحمل على السحاب.

فقد روى الحاكم عن ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ المُظْلُومِ، فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى اللهِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ».

وروى الطبراني عن خزيمة رَضَائِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ: «اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ».

فلا تظلمن أحدًا ولو كان فاجرًا ولو كان كافرًا، لا يصيبنَّك دعاؤه فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « دَعْوَةُ المُظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ».

وروى أيضًا عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَالِكُ رَضَالُكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « اتَّقُوا دَعْوَةَ المُظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ » .

فإن الله سينتقم له ممن ظلمه في الدنيا ثم يحاسبه على عمله يوم القيامة.

فاحذريا أيها المسلم من عاقبة الظلم، فلا تأمن مكر الله فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَا اللهَ تَأْمَدُ اللهُ عَالَى عَوْلَ اللهُ تَعَالَى يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَا اللهَ الْخَدَ اللهُ عَلَيْكُمُ إِذَا اللهُ تَعَالَى يقول أَلْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رَعَوَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ وَلَا يَعْتَر بحلمه وَيُ خَرَه ثم يعاقبه ، فلا تأمن مكر الله ولا تغتر بحلمه عليك فإنه حليم لا يعاجل بالعقوبة، لكنه شديد العقاب إذا أخذ الظالم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، وقد يعاقب الله الظالم في الدنيا والآخرة ولك عبرة بكثير من الظلمة كيف دمرهم الله من الأمم المكذبة لرسله وغيرهم، ممن جاء بعدهم من الأمم المكذبة لرسله وغيرهم، ممن جاء بعدهم

ولو كان الظالم مسلمًا فإنه يذوق وبال ظلمه.

واعلم أنك إن كنت قادرًا على هذا الضعيف، فلا تنسى أن الله أقدر عليك منك عليه.

فقد روى مسلم عن أَبِي مَسْعُودِ الْبدري رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ الله، فَقَالَ: «أَمَا لُوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ»، أَوْ «لَسَّتْكَ النَّارُ».

و لا تأمن أن يسلط الله عليك ظالما بسبب ظلمك لغيرك فَالَ بَهَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ وَكَذَلِكَ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيك عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلْ

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أللَّهُ: أي: نسلط بعضهم على بعض فنأخذ من الظالم الهـ

## وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم

هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالعذاب والنكال الشديد والعياذ بالله، فقد دخلت امرأة النار لأنها سجنت هرة فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضِّيَلَتُهُ عَنْهُ، فهذه امرأة دخلت النار في حيوان، في هرة ظلمتها فكيف ببني آدم وقد كرمهم الله وفضلهم على كثير من مخلوقاته؟

وسيأتي أناس يوم القيامة ظلموا أنفسهم في الدنيا يحملون الأثقال على رقابهم من الحيوانات والحديد والعقارات ونحوذلك، فهذا يأتي يحمل شاة وهذا يحمل بقرة وهذا يحمل جملا وهذا يحمل نفسا وهذا يحمل مركبا وهذا يحمل ترابًا وأحجارًا وهذا يحمل أموالًا وغير ذلك، يفضحون بها أمام الخلائق، فيصيح يا محمد أغثني فيقول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا أملك لك شيئًا.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيَّلِسُّهَ عَنْ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ : « لاَ أُلْفِينَّ اللهِ عَلَيْهُ عَنَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ : « لاَ أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْثِي. أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْشِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْشِى. فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَمَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْفِلُ يَا رَسُولَ الله أَغْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَاقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَبَتِهِ رَقَاعُ لِكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَاعُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَاعُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِينَ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْثِنِى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَلْفِينَ قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أَقْفِلُ يَا رَسُولَ الله أَغْشِي فَأَقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْشِي فَلَا قَدْ أَبْلَغْتُكَ . لاَ أَنْفِيتَهِ صَامِتٌ فَيقُولُ يَا رَسُولَ الله أَغْشِي فَا قَدْ أَبْلُغْتُكَ . لاَ أَنْفَيتُ فَيقُولُ يَا رَسُولَ الله أَعْشَى فَا قَدْ أَبْلُغْتُكَ . لاَ أَنْفُولُ يَا رَسُولَ الله أَعْشَلِكُ فَلَا فَدُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكُ شَيْعًا قَدْ أَبْلُغْتُكَ . لاَ أَنْفِيتَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتُ فَيقُولُ لَا أَمْلِكُ فَي رَسُولَ الله أَنْفُولُ يَعْفَلُ اللهُ الْفُلُكُ فَي الْفَالِهُ فَي الْفَالِكُ الْفَي اللَّهُ اللّه

والرقاع: هو ما عليه من الحقوق مكتوبة في رقاع، وقيل: هو الثياب التي غلها، والصامت: هوالذهب والفضة خلاف الناطق الذي هو الحيوان.

فهؤلاء أخذوا غلولًا من الأموال العامة من بيت مال المسلمين ، فكيف بالذي يأخذ من الأموال الخاصة أموال المساكين والضعفاء فكيف سيكون حالهم؟ ، وكيف حال الذي يأتي يوم القيامة يحمل سيارة أو عمارة أو يحمل الحديد والأحجار والأشجار والآبار والعقارات وغيرها نسأل الله السلامة والعافية .

فالظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة.

اللهم عافنا من الظلم، ظلم النفس وظلم الغير واغفر لنا وارحمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

#### • → CSSSS + • WK of Itselary eltelary

اللهم عليك بالظلمة، والفجرة، والكفرة، اللهم إنا نستغيث بك ممن ظلمنا.

اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك ، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة ، اللهم اغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.





التحذير من فتنت الدنيا والترغيب في الزهد فيها

### الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِلنَّا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِلنَّهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها الناس:

يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿ تَبَنَّرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴿ اللَّهِ مَنَا عَلَا وَهُو الْعَزِيرُ الْغَفُورُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَلَى اللَّهِ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

أخبر الله في هذه الآية أنه خلق الدنيا للابتلاء والاختبار والامتحان: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ لينظر الصالح من الفاسد والمصلح من المفسد، فيجازي كلا بعمله، ثم ذكر شيئًا بعد هذا محتما لا بد من وقوعه وهو الموت فقال: ﴿ اللّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ وفي هذا إشارة إلى الزهد في الدنيا، وعدم الاغترار بزينتها وبهرجها، فإن الموت آتٍ لا محالة، فيهدم اللذات ويفرق الجماعات وينغص الحياة ويقمع الشهوات، فالسعيد من جعل هذه الحياة الدنيا لما بعد الموت، والشقي من اشتغل بالدنيا عن الموت، فنسيه وألهاه طول الأمل، وترك العمل، فوقع في الزلل، وأغضب المولى عَرَقِبَلً، فلا تغتر يا عبد الله بالدنيا فهي متاع الغرور، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ الْعَرْوَر ، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الْعَرْوَر ، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الْعَرْوَر ، قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فانظر كيف قرنها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالشيطان فقال: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ مِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ أي الشيطان.

قال المفسر ابن كثير والبغوي رَحَهُمُاللَّهُ: الغَرور هو الشيطان.اهـ

فاجعل الدنيا مقرا إلى دار القرار واجعلها سفرًا إلى دار الإقامة ، واجعلها مزرعة إلى دار الحصاد ، واجعلها دار عمل إلى دار الجزاء، واجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك ، واجعلها خلفك ولا تجعلها نصب عينيك ، خذ منها ما يكفيك واترك ما يلهيك ويطغيك ، واستعن بها على طاعة ربك ولا تستعن بها على معصيته ، قال الله: ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَا

يا من يدنياه انشغل وغره طول الأمسل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل

ثبت في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَخَالِكُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بَهَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بَهَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بَهَ آتَاهُ».

وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا قَلَّ وَكَفَى ؛ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهُى».

وكان من دعاء النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: « اللهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا »، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أي كفافا وهو: ما يكفيهم ويسد رمقهم بلا زيادة ولا نقصان لأنه عرف حقيقة الدنيا وحقارتها فكان طعامهم الأسودين، وهما: التمر والماء، وكان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه فيقول له أصحابه رضوان الله عنهم لو اتخذنا لك وطاءً فيقول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لي وللدنيا، إِنَّهَا أَنَا في الدُّنْيَا كَرَاكِبِ السَّطَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» رواه الترمذي عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فانظربهاذا مثلها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالظل الذي سرعان ما يذهب، وشبهها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالزهرة التي تسحر الناس بمنظرها وعبيق رائحتها، لكنها سرعان ما تذبل ثم تيبس ثم تسقط، وهكذا الدنيا، تفتن الناس بجهالها ورونقها، ويغتر الناس بها ثم يتركونها ويرحلون عنها.

فَالَ إِمَالُىٰ: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَاٰةِ ٱلدُّنْيَا

لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣١ ﴾ [طه: ١٣١].

و قَالَ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُوْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ إِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ ﴾ [الكهف: ٧ - ٨].

و لهذا جاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ: ﴿إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».

وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا، وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ فِي مَالِ الله وَمَالِ رَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ومعنى من أخذها بحقها أي جعلها وسيلة للآخرة وتزود منها، والمتخوض فيها هوالذي يسخرها في المعاصي والشهوات المحرمة .

قال المناوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي انتفع بها يأخذه في الدنيا بالتنمية وبالآخرة بأجر النفقة.

وقال النبي صَالَاللهُ عَلَهُ وَسَالَمُ عنها: «حلوة خضرة »، قال بعض أهل العلم لسرعة فنائها كالشيء الأخضر فإنه لا يدوم ولكنه يصفر ثم يبس ثم يتحطم. وسميت دنيا لأنها أدنى من الآخرة أو لدناءتها.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: سميت الدنيا لدنوها من الآخرة، وقيل: لدناءتها وسميت الآخرة لتأخرها وكونها بعد.اهـ

وقال المفسر الطبري رَحمَهُ ألله : سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق. اهـ

ولحقارتها ، مثلها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأخبث الأشياء، فمثلها بميتة جيفة ، ومثلها بها يخرج من بطن ابن آدم، وبين أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، وأنها لا تساوي مثقال حبة من خردل.

ومع هذا تجد من يضيع دينه وعبادته وصلاته من أجلها وتراه يوالي ويعادي من أجلها وتجده ينهب ويظلم من أجلها وتجده يقتل النفس المحرمة من أجلها إلا من رحم الله وعصمه من فتنتها.

وغالب الخلافات والشقاقات والنزاعات من أجل الدنيا فهي إذن فتنة ومحنة وبلوى، فاحذرها فقد روى الترمذي رَحَمُ أُللَّهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، رَخَالِللَّهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، رَخَالِللَّهُ عَنْ فَاحذرها فقد روى الترمذي رَحَمُ أُللَّهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، رَخَالِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةً وَفِتْنَةً وَفِتْنَةً أُمِّتِي المَّالُ».

وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضَ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيِ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟» بِجَدْي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: فَقَالُ: «أَيُّحَبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَلَلهُ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَالله وَاللهُ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَالله لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى الله، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».

فالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب لهم أروع الأمثلة على حقارة الدنيا فعرض عليهم بيع ذلك الجدي معيوب الأذنين وهو ميت وهم حوله وبجانبه، فاستقر في أذهانهم أن الدنيا هينة عند الله؛ كحقارة هذا الجدي عندهم.

وبين لهم أنها لو كان لها أهمية لما أعطاها الله إلا للمؤمنين ولم يعطها للكافرين. فقد روى الطبراني عن ابن عمر رَضَيَليَّهُ عَنْهُما أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال:

«لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال حبة خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبائه من خلقه».

وروى ابن ماجهْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِكُهَاهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَوْ كَانَتِ اللَّانَيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ».

تصور لو قُسِّم الجناح بين أهل الدنيا، فكم سيكون نصيب كل واحد منهم؟. فهذا مثل لغاية القلة والحقارة ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وبين رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنها ملعونة فقال: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ الله ، وَمَا وَالاَهُ ، أَوْ عَالِّا ، أَوْ مُتَعَلِّمًا ». رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رَضَيَّكَ عَنَهُ.

ولن يشبع أحد من الدنيا ولن يقنع حتى يمتلئ جوفه وفمه ترابا في قبره.

فقد روى البزار عن ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا أَن النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «منهو مان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا».

وروى الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»،

فمن رزقه الله القناعة فقد أغناه ، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ عَنْ كَثْرَةِ وَعَلَيْهِ عَنْ كَثْرَةِ النَّيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» أي ليس الغني الذي كثرت أمواله ولم يقنع وإنها الغنى غنى النفس الذي يقنع بها آتاه الله كها في الحديث المتقدم قال عَلِيلُ الله يَا الله عَلَيْ الله يَا الله كها في الحديث المتقدم قال عَلِيلُ الله الله يَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

عن عبد الله بن عمر و رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فالحرص على الدنيا مذموم ، يحتاج إلى توبة أشار إليه المصطفى صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ بقوله: « ويتوب الله على من تاب». أي يتوب من الحرص المذموم.

ومن الأمثلة البليغة التي ضربها النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَقَارة الدنيا ما رواه ابن حبان عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْب رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ وَإِنْ قَزَّحه وَمَلَّحَهُ فَانْظُرْ مَا يُصِرُ إليه).

قال بعض أهل العلم: يستفاد من هذا الحديث أنه كلما اجتهد الإنسان في تحسين الطعام وتقزيحه وتمليحه زادت جيفته ونتنه في بطنه وهكذا كلما ازداد الإنسان انهماكا في الدنيا وحرصا عليها كان ضررها عليه أكثر.

فكثرة المال تشديد عند الحساب وقلة المال خير عند الحساب.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى » .

فقدم الآخرة على الدنيا ياعبد الله فإنه لا يجتمع حب الدنيا والآخرة معا في قلب مؤمن ، فمن أراد الآخرة فلا بدأن يزهد في الدنيا ، فالآخرة خير وأبقى قَالَ مِنَ ٱلأُولَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وليس المراد ترك الدنيا مطلقًا وترك الأسباب المشروعة، وإنها المراد هو التحذير من الدنيا التي تلهي عن الطاعات والواجبات وتشغل عن الآخرة.

فمن جعل الدنيا كل همه وغاية مطلبه فرق الله شمله وجعل فقره بين

عينيه، ومن جعل الآخرة همه أغناه الله من فضله وبارك في ماله وجمع له أمره.

فقد روى ابن ماجه عن زَيْد بْن ثَابِتٍ رَضَّالِكُ عَالَىٰ قَالْ رَسُول الله وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنِهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ »

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رَضَالِلهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْمُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ اللَّعَادِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْمُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ»

وسبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذي عن أبي أيوب رَضَيَّكُ قال: «إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآية فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضَ سِرًّا دُونَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلاَمَ وَكَثُر نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَا ضَاعَ مِنْهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱللهُ كَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَة وَلَا اللهُ أَنْوَلَ اللهُ وَسَلَّمَ- يَرُدُّ كَنَا الغَزْوَ فَهَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا تُلْوَلُ وَ فَهَا ذَالَ أَبُو أَيُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَتَرْكَنَا الغَزْوَ فَهَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَتَرْكَنَا الغَزْوَ فَهَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَتَرْكَنَا الغَزْو فَهَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ، شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَقَوْلَ وَاللّهُ اللهُ وَلَا الْعَرْوَ وَلَا الْهُ وَلَا الْعَرْوَ وَلَا الْعَرْوَ وَلَا الْعَرْوَ وَلَا الْعَالَ عَلَى اللّهُ وَلَا الْعَرْوَ وَلَا الْعَامَة وَلَا الْوَلُولُ وَلَا الْعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الْعَرْوَ وَلَيْ الْعَلَو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلُولُ وَلَوْلَ الْوَلُولُ وَلَيْلِ اللّهُ وَلَا لَا لَوْلَا لَا لَهُ إِلْهُ اللّهُ وَلَا لَا الْمُؤْولُ وَلَا الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الله

فيا سبحان الله سمى الله ذلك تهلكة، وحذرهم منها، وهم لم يتركوا الواجبات ولا الصلوات وإنها أرادوا إصلاح تلك الأموال، فيها أباح الله لهم فلم يقيموا على مكاسب محرمة ولم تلههم أموالهم عن ذكر الله فكيف بمن ألهتهم أموالهم وتجاراتهم عن ذكر الله وعن الصلاة؟ وكيف بمن يتكسب الأموال من طرق محرمة ؟كيف سيكون حالهم أمام الله؟ وقد سمى الله الرجوع إلى الأموال لإصلاحها تهلكة!.

فإن النبي صَالَّلْلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَم يَخف علينا من الفقر وإنها خاف علينا من الدنيا أن تبسط علينا فتهلكنا وتبعدنا عن ديننا، فقد روى البخاري ومسلم عن عمر و بن عوف الأنصاري رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «.. فَوَالله مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُمْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

قال الحافظ بن حجر رَحْمَهُ اللهُ: ( وَهَذِهِ الْحَشْيَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا عِلْمَهُ أَنَّ الدُّنْيَا سَتُفْتَحُ عَلَيْهِمْ وَيَحْصُلُ لَهُمُ الْغِنَى بِالْمَالِ، قال ابن بطال رَحْمَهُ اللهُ : لما أوتي عمر رَضَالِكُ عَنْهُ بأموال كسرى قال: ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم وقال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بها زينت لنا، اللهم إنك منعت هذا رسولك إكراما منك له ، ومنحته على لتبتليني به ، اللهم سلطني على هلكته في الحق واعصمني من فتنته.

وقال ابن بطال رَحِمَهُ أُللَهُ في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَتُهْلِكُكُمْ كُمَا أَهْلَكَتْهُمْ ﴾: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها ، فلا يطمئن إلى زخرفها ، ولا ينافس غيره فيها ، ويستدل بهذا الحديث على أن الفقر أفضل من الغنى ، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى ، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة ، التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبًا ، والفقير آمن من ذلك. اهـ



الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى ، ونحمده عدد قطر المطر ، وأوراق الشجر ، وعدد الرمل والحجر ، إنه حميد مجيد مقتدر.

#### أما بعد:

فإنه لا مقارنة ببين متاع الدنيا الفاني ونعيم الآخرة الباقي.

قَالَ تِعِنَا كَىٰ : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ ﴾ [النحل:٩٦].

و قَالَ بِهِ اللهِ : ﴿ كُلَّا بَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ ثَنَ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ أَنَّ ﴾ [القيامة: ٢٠- ٢].

فإن الدنيا لا تساوي شيئًا مما في الآخرة ، فقد روى الإمام مسلم عن المستورد ابن شداد رَضَالِيَهُ عَالَى قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المستورد ابن شداد رَضَالِيَهُ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله حَلَكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ يَقُولُ: «مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِعُ يَرْجِعُ».

جعل قدر الدنيا ما تحمله الأصبع من ماء البحر، وهو قطرة أو أقل منها، وجعل قدر الآخرة كهاء البحرفأين الثرى من الثريا؟ .

وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَمُوضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

وذلك أن موضع السوط في الجنة باقي ، ونعيمه هنيء غير مكدر ، بخلاف الدنيا فإنها زائلة وعيشها منغص ، فكان موضع سوط في الجنة خير من الدنيا

وما عليها.

ومن الأدلة على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي بجانب الآخرة شيئا ، أن أقل رجل من أهل الجنة يعطى مثل الدنيا عشر مرات وهذا بعد خروجه من النار فكيف بأعلاهم منزلة وكيف بالجنة فلا مقارنة بين حطام الدنيا ونعيم النار فكيف بأعلاهم منزلة وكيف بالجنة فلا مقارنة بين حطام الدنيا ونعيم الجنة ، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَهَوَاللَّهُ قال: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُولًا مِنْهَا، وَآخِرَ الجَنَّة، فَيَوْدُلُ اللهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّة، فَيَوْدُلُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَقُولُ: مَنْ وَعَشَرَة أَمْتَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي وَأَنْتَ المَلكُ » فَلَقَدْ وَجَدْتُهَا مَلاًى، وَسُلَ عَشَرَة أَمْتَالِ الدُّنْيَا - فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي وَأَنْتَ المَلكُ » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

وفي صحيح مسلم عن المغيرة رَخَوَلَيْهُ عَنْهُ أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول لأدنى أهل الجنة منزلة: «أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثُولُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَلِكُ مَا اشْتَهَتُ نَفْسُكَ، وَلَكُ مَا اشْتَهَتُهُ تُ نَفْسُكَ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتُهُ تُنَافُهُ وَمُعْرَاتُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُوهُ وَالْكُ مَا الشّهُ اللّهُ اللّ

فأهل الدنيا مساكين، مساكين الذين اغتروا بها وآثروها على نعيم الجنة، مسكين الذي لا يعلم أن الدنيا لهو ولعب وزينة مآلها إلى الفناء، مسكين من ضيع عمل الآخرة واجتهد في عمل الدنيا. مسكين الذي سيؤثر الأولى على الأخرى. قَالَ بَمَا الْخُيَوْةُ الدُّنيَا لَعِبُ وَلَمُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيَنَكُمُ وَتَكَاثُرُ "
قَالَ بَمَا اللهُ عَلَمُوا أَنَّمَا الْخُيَوْةُ الدُّنيَا لَعِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيَنَكُمُ وَتَكَاثُرُ "

فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَلِّ كُمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ, ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىنَهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَىماً وَفِي ٱلْآَوْلَةِ كَمَدُونُ مُكَالَكُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ فَي ٱلْآَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ فَي ٱلْآَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعَ ٱلْغُرُورِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ: يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها، بأنها لعب ولهو، تلعب بها الأبدان، وتلهو بها القلوب، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعهارهم بلهو القلوب، والغفلة عن ذكر الله وعها أمامهم من الوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، بخلاف أهل اليقظة وعهال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله، ومعرفته ومحبته، وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله. اهـ

ولك أن تنظر إلى خير الخلق وخير القرون، كيف كانت حالتهم مع الدنيا، فيكون لك بهم أسوة.

## فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح

ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: « خرج رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ».

وفيه أن عمرو بن الحارث رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْ هَمًّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابن السبيل صَدَقَةً».

وفي سُنن ابن ماجه عن ابن مسعود رَضِوَاللَهُ عَنهُ: «أَن النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ نام على حصير فأثر على جنبه».

وفي صحيح البخاري عن عائشة رَضَاً اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رَضَيَلَتُهُ عَنهُ قال: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابِ مَا شِئتُمْ ؟ «لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيّكُمْ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ، مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ » والدقل هو التمر الرديء.

فقارن بين حالتك وحالة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو خير منك ، واذكر نعم الله عليك ولا تحتقرها وهكذا كان أصحابه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلقد كان أصحاب الله الصفة يخرون مغشيا عليهم من الفاقة وليس لهم مأوى إلا مسجد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فهذا أبو هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يقول: «لقد رأيتني وإني لأخر فيها بين منبر رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا مغشيًا علي من الجوع فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع» رواه البخاري.

فالدنيا قد فتنت كثيرًا من الناس ويخشى على الصالحين منها بل قد فتنت على الحالفة للشرع وسخروا علماء وطلاب علم فانحرفوا والتحقوا بالجمعيات المخالفة للشرع وسخروا علمهم للدنيا.

فإن أضر شيء على طالب العلم وعلى العالم انفتاح الدنيا عليه، وتطلعه إلى الجاه والمنصب، وما بلغ أبو هريرة رَضَائِللَهُ عَنْهُ ذروة الحفاظ وروى عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من خمسة آلاف حديث إلا لما زهد في الدنيا ولازم رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ملء بطنه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَائِلَتُهُ عَلَيْهُ قال: إنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَاللهُ المُوعِدُ إِنِّي كُنْتُ رجلًا مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْغَلُهُمُ القِيَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتَ يَوْم، وَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى ذَاتَ يَوْم، وَقَالَ: «مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي، ثُمَّ يَقْبِضْهُ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنْهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. وَسَلَعْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

فالخلود إلى الدنيا والركون إليها سبب للانحراف قال الله تعالى عن عالم من علماء بني إسرائيل انحرف وانسلخ عن الدين بسبب الدنيا: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَٰنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ نَبَا اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بَهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بَهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا الله عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الله عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهُ فَا اللَّهُ وَلَا الله عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أُللَهُ: «هو رجل من بني إسرائيل علّمه الله كتابه فصار العالم الكبير والحبر النحرير، انحرف وانسلخ وتسلط عليه الشيطان، فصار من أهل المعاصي و ﴿ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾، مال إليها واغتر بها ﴿ وَلَوُ فَصار من أهل المعاصي و ﴿ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ مال إليها واغتر بها ﴿ وَلَوُ شِئْنَا لَرَفَعَنْنَهُ بِهَا ﴾ أي: من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه أياها لكن وكله الله إلى نفسه بسبب ذلك ، فصار يتبع الدنيا ويحرص عليها أكثر كها يلهث الكلب» اهـ

فلا يأمن الصالحون على أنفسهم من الدنيا فإن أول بدعة في الإسلام بدعة المال وهي بدعة ذي الخويصرة التميمي الخارجي الذي قال لنبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . والقصة في الصحيحين.

فالحرص على الدنيا يفسد على العبد دينه كما يفسد الذئبان الجائعان في زريبة غنم.

فقد روى الترمذي عن كعب بن مالك \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ أَن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال : «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاً فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المُرْءِ عَلَى المَّالِ وَالشَّرَ فِ لِدِينِهِ».

فالدنيا فتنة ، و بلاء واختبار وشغل عن الآخرة يقع الإنسان بسببها في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام ذكره البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

فقد يصرف الله عنك الدنيا حبا لك وحفاظا عليك و دفاعا عنك لئلا تطغى أو تهلك أو تفسد : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُكِرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَالله وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَالله وَ البقرة : ٢١٦].

روى الإمام الحاكم عن أبي سعيد رَضَيَّلَهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن الله عَزَّوَجَلَّ يحمي عبده المؤمن الدنيا ، وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب».

فإذا علم الله أن المال أو الجاه يفسد عبده صرفه عنه لحكمة بالغة رحمة به ليبقى مؤمنا معلقا بالله متوكلا عليه فيثيبه في الآخرة ويجزيه أحسن الجزاء.

قَالَ إِنَى اللهِ وَلَوْ بَسَطُ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْنَا ، ولا غاية مطلبنا ، اللهم الله علمنا ، ولا غاية مطلبنا ، اللهم النا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار .





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغُفْرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْ النَّا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا اللهُ أَو حُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَاب: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُهُمْ اللهَ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### عباد الله:

يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ۗ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِمِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴾ [ق:١٦-١١].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: أَيْ: مَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ ﴾ أَيْ: إِلَّا وَلَمَا مَنْ يُرَاقِبُهَا مُعْتَدِ لِذَلِكَ يَكْتُبُهَا، لَا يَتُرُكُ كَلِمَةً وَلَا حَرَكَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لَكُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يَكْتُبُ الْمُلَكُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ؟ وَهُوَ قَوْلُ الْحُسَنِ وقَتَادَةَ، أَوْ إِنَّمَا يَكْتُبُ مَا فِيهِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى الْحُسَنِ وقَتَادَةَ، أَوْ إِنَّمَا يَكْتُبُ مَا فِيهِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى قَوْلَيْنِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ الْأَوَّلُ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللهَ عَلَيْ اللهَ يَهِ الْأَوَّلُ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدُ اللهَ اللهِ وَهُو لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أي: أن كل كلمة مسجلة على ابن آدم حتى الكلام المباح لأن في الآية عمومًا وهو النكرة في سياق النفي ويدخل في ذلك المازح والهازل والجاد، فإنه محاسب على كل كلمة يقولها.

فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه إلا من خير فهذا هو كمال الإيمان ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاْلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصَمْتُ» وفي رواية : «أو ليسكت».

فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعذب باللسان أو يرحم فإنه لما دخل النبي صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع نفر من أصحابه يعود سعد بن عبادة بكى وبكوا فقال صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه – أو يرحم».

يعني يعذب الله بتسخط اللسان والنياحة وقبيح الكلام ونحو ذلك واللفظ عام فإن اللسان قد يكون سببًا لرحمة الله على صاحبه وقد يكون سببًا لعذاب

الله على صاحبه ولهذا فإن جميع الأعضاء تذل للسان وتخضع له وتخوفه بالله لأن هلاك الأعضاء بهلاك اللسان واستقامة الأعضاء باستقامة اللسان

فقد روى الترمذي عن أبي سعيد رَخِوَاللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّا المُّعَلِّمُ اللهَ فِينَا فَإِنَّا المُحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا».

فإن العصمة كل العصمة تكون باللسان والانزلاق يكون باللسان لأن اللسان يمثل ثلث الأعمال وذلك أن الأعمال تصدر من ثلاثة أشياء من العبد، من القلب واللسان والجوارح، أي الأعمال القلبية والقولية والبدنية، فاللسان يمثل العبادات والأعمال القولية ويترجم للقلب.

و لهذا جاء عند الطبراني عن الحارث بن هشام \_ رَضَالِللَهُ عَنَهُ \_ أنه قال لرسول الله صَاَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أملك الله صَاَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أملك هذا وأشار إلى لسانه».

فاللسان فيه قوام الدين وملاك الأمر كله فقد روى الترمذي رَحَمُهُ اللّهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَر، فَأَصْبَحْتُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ أَخْبِرْ نِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّة يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْ نِي بِعَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّة وَيُبَاعِدُ نِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْت، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّة، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْجَنْقِ اللَّاكِر، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ اللهُ عَنْ الْمُضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ: شَمَا لَا الله وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ ﴾ قُلْتُ: بَلَى وَسُولَ الله وَ قَالَ: ﴿ أَلَا أُمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ ﴾ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ وَاللَّه ، وَالْ الله ، قَالَ: ﴿ رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولُ الله ، قَالَ: ﴿ رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ وَالْ الله ، قَالَ: ﴿ رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ وَالْكَالَةُ اللْهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سلاح الخطيب والداعية • حَجَجَجَهُ أَخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله، فَأَخَذَ بِلَسَانِهِ قَالَ: « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، وَإِنَّا لُمُوَاحَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ قَالَ: « ثُكِلَتْكَ مَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، وَإِنَّا لُمُواحَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ قَالَ: « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ بِمَا مَعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ».

فالشاهد من الحديث قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَخبرك بملاك ذلك كله» أي ما تملك به كل هذه الأعمال، قال: «كف عليك لسانك» أي احفظ لسانك فهو سبب نجاتك أو هلاكك.

وروى الطبراني رَحْمَهُ اللَّهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَالِلَّهُ عَنْ عُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا نَجَاةُ المُّوْمِنِ؟ فَقَالَ: «احْفَظْ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَى خَطَئِك» مَا نَجَاةُ المُّوْمِنِ؟ فَقَالَ: «احْفَظْ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَى خَطَئِك»

فالمؤمن يكمل إيهانه بحفظ لسانه كها قال صَّالَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " ويضعف إيهانه بثر ثرة لسانه و فحشه وكذبه ولعنه وطعنه في الناس فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَانِ وَلاَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّ

والفاحش قال المناوي رَحَمُهُ اللهُ: قال القرطبي رَحَمُهُ اللهُ: هو الذي يتكلم بها يكره سهاعه مما يتعلق بالدين أو الذي يرسل لسانه بها لا ينبغي وهو الجفاء في الأقوال والأفعال. اهـ

وقد جاء عند الترمذي عن أبي الدرداء رَضَّالِلَهُ عَنهُ أَن النبي صَاَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «إن الله يبغض الفاحش المتفحش». والفحش هو قبيح الكلام والبذيء قال المناوي: هو الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقًا.

وقال: اعلم أن الذي أعيا الأطباء هو اللسان البذيء والفعل الرديء.اهـ

فمن أخطاء اللسان الذي تهوي به في نار جهنم الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله ودعاء غير الله والاستسقاء بالنجوم والتشاؤم والطيرة ونحو ذلك فقد روى البخاري رَحْمَهُ اللهُ عن ابن مسعود رَضَالِللهُ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وسواء كان ذلك دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيها لايقدر عليه إلا الله.

وروى الترمذي رَحِمَهُ أَللَهُ عن ابن عمر رَضَالِلُهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

و قَالَ بِهِ َالْيَ عَلَى اللَّهُ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ ۚ ﴾ [الإسراء:٣٦].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: أي لا تتبع ما ليس لك به علم فإنك مسوؤل عما تقوله و تفعله فأعد للسؤال جوابًا . اهـ

وقال سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَالُ وَقَالَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ هَا يَقُلِحُونَ وَهَانَا حَرَامٌ لِنَّفَةَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقُلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقُلِحُونَ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقُلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فأخبر ربنا تَبَارَكَوَتَعَالَى أَن التحليل والتحريم كذب وافتراء عليه ورتب عليه عدم الفلاح في الدنيا والآخرة.

ومن القول على الله بغير علم الحكم بالشهادة لكل من قتل أو مات، على أي حال كان، فقد روى الإمام مسلم رَحْمَهُ اللهُ عن ابن عباس رَخَالِلهُ عَنْهُ قال حدثني عمر رَخَالِلهُ عَنْهُ قال: لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، فَلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُل، فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَتَل رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ فَيَاءَةٍ -».

فانظريا عبد الله، هؤلاء صحابة شهدوا لرجل بالشهادة فلم يقرهم الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكيف بغيرهم؟.

فلا تشهد لأحد بشهادة ولا بجنة ولا بنار لأنك لا تعلم سريرته وبهاذا يختم له ولا تعلم ما في قلبه من الإخلاص والرياء فلا تشهد لأحد برحمة ولا بشهادة في جنة أو نار إلا لمن شهد الله له ورسوله صَلَّاتَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فهذه أمور توقيفية ومتوقفة على الدليل لأنها غيبية لا يعلمها إلا الله.

وهكذا لا تمنع أحدًا مغفرة الله ولا تحجر عن أحد رحمة الله فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جُنْدَب رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَدَّثَ « أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَالله لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي حَدَّثَ « أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » ومعنى: يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » ومعنى: يتألى: أي يحلف.

ولا تقل فلان لن يهديه الله أو فلان المرحوم، أو فلان لن يغفر الله له لكثرة ذنوبه، أو لا يستحق كذا.

أمسك لسانك فقد يهديه الله ويضلك، أو يرحمهُ ويعذبك، أو يوفقه الله ويخذلك، فإياك إياك أن تعجب بنفسك أو بعملك، فالأمور كلها بيد الله والقلوب بيد الله، والله أعلم بأهل البر والإخلاص من الناس.

فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ قال: سمعتُ رسولَ الله المَّواخيَين، فكان أحدُهما مَواخيَين، فكان أحدُهما يُذنبُ والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لا يزالُ المجتهدُ يرى الآخرَ على الذنب، فيقول: أقصِرْ، فقال: خلِّني وربِّي، فقال له: أقصِرْ، فقال: خلِّني وربِّي، فيقول: أقصِرْ، فقال: خلِّني وربِّي، أبعِثتَ عليَّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يَغفِرُ اللهُ لكَ -أو لا يُدْخِلُكَ اللهُ الجنة - فقبَضَ أرواحَهُما، فاجتمعا عند ربِّ العالمين، فقال لهذا المجتهد: (أكُنتَ بي عالمًا؟ أو كنتَ على ما في يدي قادِرًا؟) وقال للمُذنِب: (اذهَبْ فادخُلِ الجنة برحمتي)، وقال للآخر: (اذهبُوا به إلى النار). قال أبو هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ : والذي نفسِي بيدِه لتكلّم بكلمةِ أوبَقَت دُنياه وآخِرته.

ومن آفات اللسان الكذب فإياك والكذب فإنه طريق إلى جهنم والعياذ بالله فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَالِسُّعَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم –: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ وَإِنَّ الْهُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ، وَإِنَّ اللهُ عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ الله عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْ اللهُ الرَّعُلُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ الرَّعُلُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ الْفُرْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّعُلُ يَعْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ اللهُ الْمُنْدُونِ عَنْدَ اللهُ الْمُؤْمِدِ اللهِ الْعَنْدِينَ عَنْدَ اللهُ الْعَنْدِينَ عَنْدَادِهُ الْعَنْدُ اللهُ الْعَنْدُ اللهُ الْعَنْدِينَ عَنْدَ اللهُ الْعَنْدِينَ عَنْدَادِينَ عَنْدَادِينَ الْعُنْدِينَ عَلَيْدَ اللهُ الْعُنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْهُ الْعُنْدُونَ اللهُ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُونَ الْعُنْدُ

قال بعض أهل العلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر: اسم جامع لكل خير أي العمل الخالص من كل ذم فيصير صاحبه في زمرة الصديقين لأن الصدق صار صفة لا زمة له .

والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور اسم جامع لكل شر، أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي فيصير الكذب صفة لا زمة له. اهـ

والكذب من صفات المنافقين فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالكذب من صفات المنافقين فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَالَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَانَ » وزاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.

أي فإن فيه صفة من صفات المنافقين وإن كان مسلمًا .

ومن آفات اللسان اللعن فإياك واللعن فإن اللعن ، هو الطرد من رحمة الله، ولعن المؤمن كقتله وقد ترجع اللعنة إلى صاحبها إذا لم يستحق الآخر اللعنة فقد روى البخاري عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَخِيَلِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبً بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ» أي قال له يا كافر فكأنها قتله وأصل الحديث في صحيح مسلم.

قال النووي: فالظاهر أن القتل واللعن سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ فمعنى لعن المؤمن كقتله في الإثم. اهـ

وقال ابن بطال رَحمَهُ الله: اللعن في اللغة الإبعاد من الرحمة ، والقتل إبعاد المؤمن من الحياة. اهـ

فمن قبح اللعن أن السهاء لا تفتح لها وتغلق أبواب الأرض دونها ثم ترجع إلى الملعون، فإن كان يستحقها وإلا رجعت إلى اللاعن فقد روى أبو داود عن أبي الدرداء رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: "إنَّ العَبدَ إذا لَعَنَ شيئًا صَعِدَتِ اللَّعنَةُ إلى السَّهاء، فتُغلَقُ أبوابُ السهاء دونها، ثمّ تَهبِطُ إلى

الأرض، فتُغلَقُ أبواجُها دونَها، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا، فإذا لم تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَت إلى الذي لُعِنَ، فإن كان لذلك أهلًا، وإلا رَجعت إلى قَائلها»

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ: (فإن كان لذلك) أي اللعنة (أهلا) رجعت إليه فصار مطرودا مبعودا فإن لم يكن أهلا لها (رجعت) بإذن ربها (إلى قائلها) لأن اللعن طرد عن رحمة الله فمن طرد ما هو أهل لرحمته عن رحمته فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجدر، ومحصول الحديث التحذير من لعن من لا يستوجب اللعنة والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ لَكُ ﴾. اهوالوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ لَكُ ﴾. اهوالوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ لَكُ ﴾.

واللعن على هذا المعنى لا ينطبق إلا على الكافر الذي مات على كفره والعياذ بالله ، فأما المسلم فلا يجوز لعنه إلا من استحق ذلك على سبيل العموم دون تخصيص رجل بعينه، كما لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، كما في صحيح البخاري ، ولَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ، كما في صحيح مسلم، ولعن اللرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ، كما في صحيح مسلم، ولعن السارق كما في الصحيحين، أما المسلم المعين فلا يجوز لعنه ولو كان عاصيًا ، بل حتى الكافر المعين لا ينبغي لعنه على الصحيح، لأنه قد يسلم ويختم له بخير، فإنه لما لعن رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ قوله : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّهُ مَا اللهُمَّ اللهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَلْكُونَ اللهُ مَا اللهُمَّ الْعَنْ في صحيح البخاري عن ابن عمر رَصَيَّتُ فَعَنَى ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَاللَهُ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَلْكُونَ اللهُمَّ الْعَنْ في صحيح البخاري عن ابن عمر رَصَيَّتُ فَعْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَاللَهُ عَلَيْهُمُ أَلْ اللهُمَّ الْعَنْ في صحيح البخاري عن ابن عمر رَصَيَّتُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللهُمَّ الْعَنْ في وَلُهُ إِلْ لَوْ فَلُهُ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ظُلِمُونَ مِنَ الْقُحُرُ مِنَ اللهُمُ مَنَ اللهُمُ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لَنْ مَرَدُ رَبَنَا وَلَكَ الحُمْدُ »، فَأَنْزَلَ اللهُ أَنْ فَلِهُ إِلَيْ فَوْلِهِ ﴿ ظُلِمُونَ اللهُ مَنْ اللهُمُ مِنَ الْأُمُونَ مِنَ اللهُمُ مِنَ اللهُمُ الْعَنْ في اللهُ الْعَنْ وَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ ا

و يجوز لعن الكفار عمومًا كما لعن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليهود والنصارى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رَضِيَّالِهُ عَنْهُ، أما رجل بعينه فلا يجوز لعنه إلا إذا

مات على كفره يقينا كفرعون وأبي جهل وغيرهما فيجوز.

وما أكثر اللعن عند النساء وما أكثر تساهلن باللعن فاتقي الله يا أمة الله واتقين الله يا نساء المسلمات فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَصَالَىٰهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَصَلَّتُ قَنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ تَصَدَّقُنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير». الحديث.

فمن أسباب دخول كثير من النساء جهنم كثرة اللعن وكفران العشير وهو إنكار عشرة الزوج وإحسانه إليها لو أحسن إليها الدهر تقول ما رأيت منك خيرًا قط كها بينه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصحيحين عن ابن عباس رَضَاللَّهُ عَنْهُا.

ومن آفات اللسان الغيبة والنميمة والغيبة هي ذكر المسلم أخاه في غيبته بها يكره والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم وقد نهى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن الغيبة في كتابه فقال: ﴿ وَلاَ يَغَتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم الله أَن يَأْكُلُ لَحُم أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحُجُرات: ١٢].

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ أللَّهُ: فكم تكرهون ذلك طبعا فاكرهوا ذلك شرعا. اهـ وقال المفسر البغوي رَحِمَهُ أللَّهُ: فكم كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره غائبا بالسوء.

قال الزجاج رَحِمَهُ ٱللَّهُ: تأويله إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: شبه أكل لحمه ميتًا، المكروه للنفوس غاية الكراهة ، باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه، وخصوصًا إذا كان ميتًا، فاقد الروح، فكذلك، فلتكرهوا غيبته، وأكل لحمه حيًا. اهـ

فالمغتاب حكمه حكم الميت لأنه غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولأن النيل فيه يضره وينفر الناس عنه ، وفي الغيبة ضرر لأنها تفكك المجتمع وتفكك روابط الأخوة، وأضرارها كثيرة وكل محرم ما حرمه الله إلا لضرره وما يترتب عليه من آثار سيئة .

وقد فسر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغيبة في الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوْلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيبَةُ؟» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» ، قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ». وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ».

والبهتان هو الباطل وهو أشد لأنه اجتمع فيه الغيبة والكذب عليه وفي هذا الحديث رد على الذي يقول أنا ما سأتكلم إلا بها فيه من الصفات فنقول له هذه هي الغيبة التي حذر منها النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجاء فيها الوعيد الشديد.

فقد روى أبو داود عن أنسِ بنِ مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله صَالِلَتُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله صَالِلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمُشونَ بها وجُوهَهُم وصدُورَهُم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريلُ؟، قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضِهِم».

وحذر الشرع من النميمة لما يترتب عليها من الإفساد بين الناس فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَّافٍ مَّ هِينٍ ﴿ اللَّهِ مُهَازِمَّ شَكَّامٍ بِنَمِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [القلم: ١٠].

والنميمة من أسباب عذاب العبد في قبره، وحرمانه دخول الجنة دخولا أوليا إن كان مسلمًا إلا أن يشاء الله .

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنِمُّ

سلاح الخطيب والداعيـــ → حڪ

الْحُدِيثَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَةَ تَكَامُ» بمعنى أنه يتأخر عن دخول الجنة فلا يدخل مع أول الداخلين الفائزين، لكنه سيدخلها بعد ذلك إن كان من الموحدين، ولم يستحل النميمة، وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

والنهام يعذب في قبره فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قال: مَرَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالً: «إِنَّهُمَا لَيُعَنَّهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، لَيُعَنَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَبِرُ مِنْ بَوْلِهِ».

قال بعض أهل العلم في قوله وما يعذبان في كبير أي ما كانا يظنان أن هذا الفعل كبير ولم يكن هذا الفعل يشق عليها الاحتراز منه ولكنه كبير يترتب عليه إثم عظيم وعقوبة عظيمة.

نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة.





الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فم اتقدم يتبين أن أخطار اللسان جسيمة وعواقبه وخيمة فقد يكون اللسان سببًا لشقاوة صاحبه في الدنيا والآخرة ورب كلمة قد يتكلم بها العبد يرى بها حتفه وهلاكه.

فقد جاء في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنَهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «التَّقُوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالَ: «الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ، وَالْفَرْجُ»

و لهذا ضمن النبي صَالَىْتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ بِالجِنة لمن حفظ لسانه و فرجه ، فقد روى البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لَهُ الجَنَّة».

فاحفظ لسانك إلا من خير فرب كلمة تخرج من لسان صاحبها ترفعه في الجنة درجات ، ورب كلمة تنزل صاحبها في جهنم دركات والعياذ بالله .

فعند البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَات». وفي رواية عند الترمذي عن بلال بن الحارث رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

وفي رواية عند الترمذي عن بلال بن الحارث رَضَيَلَتُهُ عَنهُ: «مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ»، وفي رواية: «يهوي بها سبعين خريفًا في النار» أي سبعين سَنة.

وهذا يدل على خطر اللسان، ويدل على بُعد قعر جهنم إذ أنه يهوي فيها سبعين سَنة حتى يصل قعرها.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ (تَدْرُونَ مَا هَذَا؟) قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا».

فزنْ كلامك يا عبد الله لا تتكلم بالكلمة حتى تجعل لها ميزانًا أهي خير أم شر؟ ففكر في عواقبها وماذا يترتب عليها قبل أن تتكلم بها.

ففي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أنه سَمِعَ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْربِ».

قال المناوي رَحَمُهُ اللَّهُ: (الصمت سيد الأخلاق) لأنه يعين على الرياضة وهي من أهم الأركان في حكم المنازلة وتهذيب الأخلاق والسلامة من عذاب الخلاق قال الغزالي: فعليك بملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة ، وقد كان الصديق رَعَوَ اللَّهُ عَنْهُ يضع حجرًا في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير الضرورة

ويشير إلى لسانه ويقول هذا أوردني الموارد ، فاحترز منه فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة (ومن مزح استخف به) أي هان على الناس ونظروا إليه بعين الاحتقار والهوان ، فاحفظ لسانك منه فإنه يسقط المهابة ويريق ماء الوجه ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب ويورث الحقد فلا تمازح أحدًا ، وإن مازحك غيرك فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما ، ومن كلام النبي سليان ووصايا لقان إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب»اه.

وروى الطبراني عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَخِوَالِلهُ عَنْ أَنَّهُ ارْتَقَى الصَّفَا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: يَا لِسَانُ، قُلْ خَيْرًا تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرِّ تَسْلَمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «أَكْثَرُ خَطَايَا ابنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ».

وكان رَضَيَلَتُهَنّهُ يقول: «وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سِجْنِ مِنْ اللِسَانِ».

قال ابن القيم رَحَهُ أُللَّهُ: وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَهُونُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ وَالإَحْتِرَازُ مِنْ أَكْلِ الْحُرَامِ وَالظُّلْمِ وَالظِّلْمِ وَالنِّنِي وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَمِنَ النَّظَرِ اللَّحَرَّمِ وَعَيْرِ ذَلِكَ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَرَكَةِ لِسَانِهِ، حَتَّى تَرَى الرَّجُلَ اللهُ لَا يُلْقِي اللَّحَرَّمِ وَعَيْرِ ذَلِكَ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَرَكَةِ لِسَانِهِ، حَتَّى تَرَى الرَّجُلَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّينِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُو يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّينِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُو يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي هُمَا بَاللهِ بَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ، وَكَمْ تَرَى هَا بَاللهِ مَا يَثُولِ فَاحِشٍ وَالظُّلْمِ، وَلِسَانُهُ يَفْرِي فِي أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ مِنْ رَجُلٍ مُتَوَرِّع عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ، وَلِسَانُهُ يَفْرِي فِي أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْواتِ، وَلَا يُبَالِي مَا يَقُولُ..

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ..

سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك → ⊶

وَالْكَلَامُ أَسِيرُكَ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ فِيكَ صِرْتَ أَنْتَ أَسِيرَهُ، وَاللهُ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِل: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدُ ﴿ ﴾ [ق: ١٨]، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْتِي كُلِّ قَائِل: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدُ ﴿ ﴾ وَقَائِلَ الْعَبْدَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةُ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَجِدُ لِسَانَهُ قَدْ هَدَمَهَا عَلَيْهِ كُلَّهَا، وَيَأْتِي بِسَيِّئَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَجِدُ لِسَانَهُ قَدْ هَدَمَهَا مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ. اهـ بِسَيِّئَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَجِدُ لِسَانَهُ قَدْ هَدَمَهَا مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ. اهـ وقال الشافعي رَحَهُ أُلِنَهُ:

احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من لديغ لسانه كان تهاب لقاءه الأقران أي: الشجعان.

اللهم احفظ ألسنتنا إلا من خير ، اللهم احفظها من الكذب واللعن وقول الحرام ، اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل ، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، اللهم إنا نسألك ألسِنة ذاكرة ، وقلوبًا خاشعة ، وأعمالا خالصة مقبولة.

والحمد لله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١].

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْلُواْ فَوْلَوْلُواْ فَوْلَوْلُواْ فَوْلَوْلُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّا الللَّهُ اللّ

### أمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أجارنا الله وإياكم من البدع والمحدثات ومن النار.

أيها الناس: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

فقد روى الترمذي رَحْمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْلَهُ عَنْ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجُنَّةَ؟ قَالَ: «التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ: مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالَ: «الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ، وَالْفَرْجُ».

ففي هذا الحديث سببان في دخول النار وسببان في دخول الجنة فالسببان في دخول الجنة هما التقوى وحُسن في دخول الجنة هما التقوى وحُسن الخُلق.

وحديثنا اليوم عن سبب من أسباب دخول الجنة ألا وهو حُسن الخلق.

وقد كان النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يقرن بين تقوى الله وحُسن الخُلق لشرفها فتقوى الله حق للخالق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وحُسن الخُلق حق للمخلوق، والعبد الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق خلقه ولهذا كان من وصايا النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأبي ذر ومعاذ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ﴿ اتَّقِ الله حَيْثُم كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَة تَمْحُها، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ. رواه الترمذي

فالأمر بحُسن الخُلق يقتضي وجوبه وكان من أسباب حُب أبي ذر للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مكارم الأخلاق، فإن أول ما دعى إليه هو توحيد الله ومكارم الأخلاق.

ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رَضَّالِيَّهُ عَنهُ لَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاعلم علم هذا الرجل يعني محمدًا صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السهاء فاسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر رضَّاللهُ عَنهُ فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر ... الحديث

وأعظم من اتصف بحُسن الخُلق هو رسول الله صَاَّلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد كان أحسن

الناس خلقًا فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضَالِتُهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ: رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَمَيْرٍ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

والنغير هو طائر صغير كان يلعب به ذلك الطفل الصغير فانظر إلى خلق النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم مع الأطفال الصغار، ومع الشيبان الكبار.

ولهذا أقسم الله في كتابه أن نبيه صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صاحب الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ وَالصفات الكريمة فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴿ مَا يَسَطُرُونَ ﴿ مَا يَسَعُمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ وَلِكَ بِمَجْنُونِ ﴿ نَ اللَّهُ لَا يَكُولُ عَثَرَ مَمْنُونِ ﴿ نَ اللَّهُ لَا يَكُولُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدوتنا وأسوتنا فيجب علينا أن نقتدي به وقد دعانا إلى حُسن الخُلق وبُعث ليتمم مكارم الأخلاق.

فقد روى الإمام أحمد رَحْمَهُ اللَّهُ عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنْ رسول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». أي الأخلاق الكريمة من الجود والشجاعة والنجدة والكرم والصدق والأمانة ونحو ذلك وكان يتصف بها قبل بعثته وبعدها.

وما كان صَالَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْظًا ولا فظًّا ولا فاحشًا فقد روى البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: « لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا».

وبين أن أقرب الناس إليه يوم القيامة و أحبهم إليه من اتصف بحُسن الخُلق، وأنه سيكون جليسه يوم القيامة فقد روى الترمذي رَحْمَهُ ٱللَّهُ عَنْ جَابِرٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ،

سلاح الخطيب والداعية 🔷 حڪيڪ 👉 🗝

أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلِيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِي كَبُلِسًا كَوْمَ القَيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلِيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي بَجُلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الشَّرُ ثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا التَّوْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْنَا التَّوْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالَ: «المُتكبِّرُونَ».

وفي رواية عند أحمد عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضَالِلُهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِئْكُمْ أَخُلَقًا، الثَّرْ ثَارُونَ، المُتَفَيْهِقُونَ المُتَشَدِّقُونَ » .

والثرثارون هم كما قال المناوي رَحَمُهُ اللهُ: الذين يكثرون الكلام تكلفا وتشدقا والثرثرة كثرة الكلام. والمتشدقون أي المتكلمون بكل أشداقهم ويلوون ألسنتهم وهم المتكلفون بالكلام أو هم المستهزؤن بالناس والمتفيهقون أي المتوسعون بالكلام الفاتحون أفواههم للتفصح. اهـ ملخصًا.

وكل هذه الصفات تنافي حُسن الخُلق.

فانظر يا عبد الله كيف يحب النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المتواضعين والمتخلقين بالأخلاق الحسنة ويقربهم منه يوم القيامة ، بينها المتكبرون والسيئون يبغضهم رسول الله صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ويبعدهم منه يوم القيامة ، وهو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب لواء الحمد وأول من يفتح باب الجنة ويأتيه الخلق كلهم ليشفع لهم في ذلك الموقف العصيب فأصحاب الأخلاق الطيبة هم أقرب الناس إليه صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ.

فتحلَ بالأخلاق الحسنة والفعال الحميدة وادعُ الله أن يرزقك مكارم الأخلاق فإن نبينا صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًهُ هو صاحب الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة ومع هذا كان من دعائه في صلاته: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَعَمْيَايَ، وَمَاتِي للهَّ رَبِّ الْعَالَيِنَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمُلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي لَا إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَمْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَالْمُرْتُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رَعَالِكَعَنهُ.

الشاهد من الحديث أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يدعو ربه أن يهديه أحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها وقد علمتم أنه أحسن الناس خلقًا ولكنه يعلم أمته بهذا الدعاء العظيم.

وأما فضائل حُسن الخُلق فإن له فضائلَ عظيمة ودرجاتٍ رفيعة فقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي الدَّرْدَاءِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ اللَّؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ».

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ: «لأن حُسن الخُلق لا يحمِّل غيره أثقاله، وهويتحمل أثقال غيره وخلقهم، فهو في الميزان أثقل لما تقرر من أن جهاد النفس على تحمل ثقلها وثقل غيرها أمر مهول لا يثبت له إلا الفحول». اهـ

فحُسن الخُلق يحتاج صاحبه إلى مجاهدة حتى يحقق هذه الصفة الحميدة لأنه سيلاقي أذى فيحتاج إلى صبر وتحمل وكظم الغيض، ولهذا فإن الخلق الحسن يرفع صاحبه درجات يوم القيامة كها روى أبو داود عن عائشة رَضَالِلَّهُ عَنهَا، قالت: سمعتُ رسولَ الله -صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًم - يقول: «إنَّ المُؤْمِنَ ليُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ درجة الصائِم القائِم» وعند الحاكم: «قائم الليل وصائم النهار».

وروى الإمام أحمد رَحَمُهُ اللهُ عَنْ عَائِشَة رَضَالِلهُ عَنْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهَا: « إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الجِّوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ ».

وصاحب الخلق الحسن يجبه الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَىٰ لما روى الطبراني رَحِمَهُ أَللّهُ عن أسامة بن شريك رَضَالِللّهُ عَنهُ أن رسول الله صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى: قال: «أحسنهم خلقًا». وفي رواية لابن حبان قال يا رسول الله فها خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «خلق حسن»

وما ذاك إلا لأنه تحبب إلى الناس بحسن خلقه فأحبه الله.

وحُسن الخُلق من أفضل الأعمال فقد روى البخاري في التاريخ عن أبي هريرة رَضَائِلَةُ عَنْهُ أَن رسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين، وخُلق حسن».

فالمؤمن يحرص على تحسين خلقه وإصلاح نفسه فيها بينه وبين ربه وما بينه وبين الناس يكتمل إيهانه ويرفع الله درجته في الدنيا والآخرة.





الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فقد تقدم أن عرفنا فضل حُسن الخُلق ومشروعية الأمر به وما يترتب عليه من الأجر والثواب والآن نعلم ما هو حُسن الخُلق وما معناه ونذكر بعض مكارم الأخلاق.

فقد روى الإمام مسلم رَحْمَهُ أَللَهُ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ وَسُلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

قال النووي رَحَمُ اللَّهُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْبِرُّ: يَكُونُ بِمَعْنَى الصِّلَةِ وَبِمَعْنَى اللَّطْفِ وَالْمِرَّةِ وَلِمَعْنَى الطَّاعَةِ وهذه الأمور هي مجامع حُسن الْخُلُق. اهـ

والبر: هو اسم جامع لكل خير ويدخل في ذلك حُسن الخُلق بل هو أشمل وأجمع. وفسر ابن المبارك رَحَمَهُ أللَهُ حُسن الخُلق بقوله: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. اهـ كها عند الترمذي.

وقال المناوي رَحْمَهُ أللَّهُ: حُسن الخُلق هو اختيار الفضائل وترك الرذائل وذلك

#### سلاح الخطيب والداعيـــ → → حکی الخطيب

لأن حُسن الخُلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب، والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك. اهـ

\* ومن حُسن الخُلق الكرم والجود والعفو والصفح والبشاشة ولين الجانب والتواضع ورد السلام وطيب الكلام.

جاء عند البزار عن أبي هريرة رَضَّالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَاَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم ولكن يسَعُهم منكم بسط الوجه وحُسن الخُلق».

قال المناوي رَحْمَهُ أَللَهُ: أي لا تسع أموالكم لعطائهم فوسِّعُوا أخلاقكم لصحبتهم. اهـ

\* ومن حُسن الخُلق التبسم في وجه المسلم لما روى الترمذي عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ».

قال المناوي رَحْمَهُ أللهُ: يعني إظهارك له البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة قال بعض العارفين: التبسم والبشر من آثار أنوار القلب.

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ ذِ مُسْفِرَةٌ ﴿ ٢٥ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ ٢٦ ﴾ [عبس: ٨٣- ٣٩].

قال ابن عيينة رَحِمَهُ اللَّهُ: والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين: وجه طليق وكلام لين. اهـ

\* ومن حُسن الخُلق طيب الكلام وإفشاء السلام، فقدروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِاً يَقَائِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: ﴿ وَالْكَلِّمَةُ

قال ابن بطال رَحْمَهُ اللّهُ: الكلام الطيب مندوب إليه وهو من جليل أفعال البر؛ لأن النبى عَلَيْهِ السَّرَمُ جعله كالصدقة بالمال، ووجه تشبيهه الكلمة الطيبة بالصدقة بالمال هو أن الصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح بها، والكلمة الطيبة يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من قلبه فاشتبها من هذه الجهة، ألا ترى أنها تذهب الشحناء وتجلى السخيمة كها قَالَ بَهِ اللّهُ وَلِلّهُ عَمِيمُ اللّهُ وَالدَفَعُ بِاللّهِ وَالدَفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كها يكون بالفعل. اهـ والدفع بالتي هي أحسن قد يكون بالقول كها يكون بالفعل. اهـ

فطيب الكلام ، وإفشاء السلام ، والمودة والوئام ، وإطعام الطعام من مكارم الأخلاق ، ومن أسباب دخول الجنة.

فقدروى مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ تَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ؟ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَكَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ».

وعن أبي شريح رَضَالِلَهُ عَنهُ أنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة قال: قال رَسُولُ الله –صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ –: « طيب الكلام ، وبذل السلام ، وإطعام الطعام» رواه الطبراني وابن حبان.

فإن لم تستطع أن تحسن إلى غيرك فكف أذاك عن الناس فإن حُسن الخُلق هو بذل الندى أوكف الأذى ، قال النبي صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك » . رواه مسلم عن أبي ذر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

فإن أفضل المسلمين إيهانًا من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك ♦

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ، وَالْمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت .

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى ، اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق، وطيب الكلام ، وحُسن الفعال وطيب الخصال ، والحمد لله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذَعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها الإخوة المسلمون :

روى الإمام الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ الله

يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ».

فهذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وهو أصل من أصول الدين إذ أنه شمل الدين كله.

قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: تضمن هذا الحديث قواعد كلية ووصايا عظيمة حتى قال عبد الرحمن بن الجوزي رَحَمَهُ اللَّهُ تدبرت هذا الحديث فأدهشني فواأسفاه من قلة التفهم لمعناه. اهـ

وحديثنا في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى حول الفقرة الأولى منه وهي قوله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «احفظ الله يحفظك».

ومعنى احفظ الله: أي احفظ دينه واحفظ حدوده وأوامره واجتنب نواهيه، احفظ الله في سمعك وبصرك ولسانك وسائر جوارحك، حافظ عليها من المعاصي والمخالفات، احفظ الله في توحيده، احفظ الله في عبادته، فإذا كنت كذلك فأبشر بحفظ الله لك فمن حفظ الله حفظه الله إذ أن الجزاء من جنس العمل.

فمن حفظ الله في دينه حفظه الله في دنياه وآخرته و يحفظه الله في عقبه و ذريته، ومن حفظ الله في صغره ، حفظه الله في كبره ، ومن حفظ الله في حياته ، حفظه الله في قبره ، و ثبته عند سؤال الملكين ، وعند تطاير الصحف ، وعند المرور على الصراط ، حتى يكون مستقره إلى جنة عرضها الساوات والأرض.

#### «احفظ الله يحفظك»:

قال الحافظ ابن رجب \_ رَحَمَهُ أُللَهُ \_ « احفظِ الله » يعني : احفظ حدودَه ، وحقوقه ، وأوامرَه ، ونواهيه ، وحفظُ ذلك : هو الوقوفُ عندَ أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتنابِ ، وعند حدوده ، فلا يتجاوزُ ما أمر به ، وأذن فيه إلى ما نهى عنه ، فمن فعل ذلك ، فهو مِنَ الحافظين لحدود الله الذين مدحهمُ الله في كتابه ، فقال - عَرَقِعَلَ - : ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّبٍ حَفِيظٍ ﴿ اللهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحُمَنَ وَفُسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامرِ الله ، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها » اه ..

\* ألا وإن من أعظم ما يجبُ حِفظُه من أو امر الله لهو توحيد الله وهو أن يحافظ العبد على كلمة التوحيد (( لا إله إلا الله))، فيحفظها مما يخدشها أو ينقضها فإنها الكلمة الباقية والعروة الوثقى التي من أجلها خلق الله المخلوقات وبسط الأرض ورفع السهاوات قَالَ بَعِنَا في وَمَا خَلَقَتُ اللِّينَ وَاللَّإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ اللهُ الذاريات:٥٦).

والتوحيد هو حق الله على العبيد لما روى البخاري ومسلم عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْ لاَ يُعَذِّبُ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْ لاَ يُعَذِّبُ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ أَبْشَرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَكِلُوا».

# «احفظ الله يحفظك»:

فمن حافظ على توحيد الله حفظه الله من العذاب، والمحافظة على توحيد

الله، يكون بالعمل به وذلك بصرف جميع العبادات لله، من دعاء وذبح ونذر، وتوكل وخوف ورجاء، وصلاة وصيام وغير ذلك، وعدم الإشراك به شيئًا في ألوهيته وربوبيته، وأسمائه وصفاته.

فلا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يدعو غير الله ولا يحلف بغير الله ولا يصرف شيئًا من العبادات لغير الله من المخلوقين فمن كان كذلك فهو الموحد، الحافظ لدينه ، وهذا حري بأن يحفظه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الدنيا والآخرة.

فتوحيد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مفزع العباد ينجيهم الله به من مصائب الدنيا وكربات الآخرة.

\* وإن من أعظم ما يجبُ حِفظُه من أوامر الله، لهو الصَّلاةُ ، وقد أمر الله بالمحافظة عليها ، فقال : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ بِالمحافظة عليها ، فقال : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ بِللهِ قَائِتِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَعِها بقوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ المعارج : ٣٤] .

فمن حافظ على الصلاة حفظه الله في الدنيا وأسكنه الجنة ، قَالَ بَهَا الله في الدنيا وأسكنه الجنة ، قَالَ بَهَا الله في وَالَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ الله الله الله في الدنيا وألَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ اللهُ ال

وروى ابن ماجه عن أبي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ رَضَالِلُهُ عَنَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجُنَّةُ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ اللهُ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي».

ويشمل المحافظة على الصلوات المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها فمن شروطها المحافظة على أوقاتها كما في الحديث المتقدم: « أنه من حافظ

عليهن بوقتهن أدخلته الجنة»، إذ أن الصلاة في غير وقتها باطلة وقد جاء الوعيد الشديد لمن تهاون بأوقات الصلوات، قَالَ بَمَالَىٰ : ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلَّمُصَلِّينَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٥].

و قَالَ بَمِالَىٰ: ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللهِ ﴾ [مريم: ٥٩] .

قال كثير من المفسرين: أي أضاعوا أوقاتها فصلوها في غير وقتها .

ومن تمام المحافظة على الصلوات الحفاظ عليها مع الجماعة فإنها واجبة فمن حافظ على الصلوات مع الجماعة فهو في حفظ الله.

فقد روى الإمام مسلم عن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قَالَ رَسُولُ الله حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

قال النووي رَحْمَدُ اللَّهُ: قيل في ضمانة وقيل في أمانة. اهـ

وروى ابن ماجه ْ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رَضَالِسُّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ»

الشاهد أن من صلى الصلاة في جماعة خصوصًا صلاة الفجر، فهو في ذمة الله وأمانه، فلا يجوز الاعتداء عليه، ففي الحديث وعيد لمن أخفر ذمة الله في رجل صلى الفجر في جماعة، لأنه في ذمة الله.

وروى الإمام أحمد عن أبي مرة الطائفي رَضَيَلِيَهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ لِي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره ».

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪڪ + --

\* ومن تمام حفظ دين الله أن يحفظ العبد عينيه وسمعه، ولسانه وشفتيه، وسائر جوارحه من المعاصي والمخالفات.

فلا ينظر بعينيه إلى الحرام ،ولا يستمع بأذنيه إلى الحرام، ولا يتكلم بلسانه وشفتيه بالحرام، ولا يبطش بالحرام ، ولا يمشي إلى الحرام، ولا يأكل الحرام.

فاحفظ الله في عينيك وسمعك، ولسانك وجوارحك، فهذا هو الحياء من الله حق الحياء.

فقد روى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيْلَهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَحْيُواَ مِنَ الله حَلَّى الحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المُوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ ».

وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ شمل جميع الجوارح وبين النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن حفظ هذه الجوارح من الحياء، وإرسالها في المحرمات يعتبر من عدم الحياء من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فبعض الناس يستحيي أن يعمل المعصية أمام الناس، ولا يستحيي أن يعملها أمام الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وغفل أن الله رقيب عليه لا يغيب عنه لحظة واحدة.

# وما أحسن قول القائل:

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني

(الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي والبطن وما حوى):

فالرأس يعي العينين والسمع واللسان والشفتين ، والبطن يحوي القلب والمعدة والفرج ، فيجب حفظ هذه الجوارح واستعمالها في طاعة الله ، وفيما أباح الله.

فيحفظ العبد عينيه من النظر إلى النساء الأجنبيات والمردان المفتنين ومن النظر إلى المسلسلات المشتملة على صور ذوات الأرواح، والنساء الكاسيات العاريات، ويجب على النساء كذلك أن يحفظن أعينهن من النظر إلى ما حرم الله، ومن ذلك النظر إلى الرجال الأجانب لأن الحكم عام والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقول في كتابه الكريم: ﴿ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبُصَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُن فُرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُن فَرُوجَهُمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ عَلَى وَقُل لِلمُؤْمِنينِ يَعْضُضَن مِنْ أَبْصَرِهِنَ عَلَى وَقُل لِلمُؤْمِنينِ يَعْضُضَن مِنْ أَبْصَرِهِنَ عَلَى وَقُل لِلمُؤْمِنينِ يَعْضُضَن مِنْ أَبْصَرِهِنَ عَلَى وَيَحَفَظُن فُرُوجَهُنَ وَلَا يَبْدِينَ زِينتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِينَ بِحُمُوهِنَ عَلَى النور:٣٠-٣١].

و قَالَ بَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ١٩ ﴾ [غافر:١٩].

أي يعلم مسارقة النظر إلى الحرام والنظر قد يكون سهما خبيثا يورث صاحبه الخسارة والذلة والهوان، فقد ذكروا أن رجلاً نظر من السطح إلى بيت بجواره فو قعت عيناه على نصرانية فأعجبته فتقدم إليها ليخطبها فوافقت على الزواج به بشرط أن يتنصر، فوافق على ذلك وتنصر، ثم صعد على سطح بيت فسقط فهات قبل أن يتزوج بهاوقد ارتد عن دينه فهات كافرًا والعياذ بالله بسبب نظرة إلى امرأة لا تحل له، فلا هو بالذي تزوج المرأة ولا هو بالذي سلم له دينه.

كُلُّ الْخَوَادِثِ مَبْدَؤَهَا مِنْ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ كُلُّ الْخَوَدِ مَنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ كُمْ نَظْرَةٍ فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا فَتْكَ السِّهَامِبِلَاقَوْسُ وَلَاوَتَرِ وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنِ الْغَيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

# يَسُـرُ مقلته مَا ضَرَّ مهجته لَا مَرْحَبًا بسُـرُور عَادَ بالضَّرر

فالعين تزني وزناها النظر إلى الحرام كالنظر إلى النساء الأجنبيات، وسواء كان النظر مباشر أو عبر الشاشات، والأذن تزني وزناها الاستهاع لأصوات النساء والتلذذ بذلك، ويدخل في ذلك سهاع الأغاني فإنه من أعظم ذرائع الزنا والعياذ بالله، واليد تزني وزناها لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، والرِّجل تزني وزناها المشي إلى الفاحشة والعياذ بالله، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُعَنَهُ: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظُورُ، وَزِنَا اللّسَانِ المَنْظُقُ، وَالنَّفْسُ مَنَى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكذِّبُهُ».

وفي رواية عند أحمد: « واليد تزني وزناها اللمس ، والرجل تزني وزناها المشي» الحديث.

فهذه الجوارح كالنظر والسمع ونحوهما ذرائع ووسائل إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله فاحفظ بصرك إلا من حلال واحفظ سمعك من الحرام، ومن استهاع أصوات النساء، قَالَ بَمَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

واحفظ سمعك من استماع الأغاني فإنها أصوات الشياطين قَالَ بَهَ إِلَى وهو يخاطب الشيطان: ﴿ وَٱسۡتَفَٰزِزُ مَنِ ٱسۡتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُم فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُم وَمَا يَعِدُهُم ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا عُرُورًا الله ﴿ وَالْإِسَرَاء: ٢٤].

قال المفسر ابن كثير رَحَمَهُ ٱللَّهُ \_: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، قيل : هو الغناء، قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم بذلك. اهـ

و قَالَ إِمَالًىٰ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَيَهِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ ﴾ [لقمان: ٦] .

قال ابن كثير رَحَمُ اللَّهُ: لَمَّا ذَكَّر تَعَالَى حَالَ السُّعَدَاءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَهْتُدُونَ بِكِتَابِ الله وَيَنْتَفِعُونَ بِسَهَاعِهِ،. عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ، الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِسَهَاعِ كَلَامِ الله، وَأَقْبُلُوا عَلَى اسْتِهَاعِ الْمُزَامِيرِ وَالْغَنَاءِ بِالْأَخْتَانِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِسَمَاعِ كَلَامِ الله، وَأَقْبُلُوا عَلَى اسْتِهَاعِ الْمُزَامِيرِ وَالْغَنَاءِ بِالْأَخْتَانِ وَالْغَنَاءِ اللهُ وَالْغَنَاءِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال البغوي رَحِمَهُ أُللَّهُ: كان ابن مسعود يقول: هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. اهـ

واحذريا مسلم من أصحاب الحيل الشيطانية، الذين يستحلون الأغاني بأدنى الحيل، ويسمونها بغير اسمها ، فيسمونها أناشيد إسلامية أو قصائد وزوامل شعبية، فتغيير الاسم لا يغير المسمى فإن الحكم واحد ما دام أنها مشتملة على ألفاظ المغنين وألحانهم ، وآلات ومعازف الطرب، فهذا الصنف قد بين النبي صلى الله عليهم حالهم قبل أربعة عشر قرنا كما في صحيح البخاري عن أَبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ رَعِوَلِيَّهُ عَنهُ ، أنه سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: (لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُولُم، يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَرِير، وَالحَمْر وَالمَعَازِفَ».أي أنهم سيستحلونها وهي محرمة، وقد حصل كما أخبر المصطفى صَالِللهُ عَليهِ وَسَلَّم فجعلوا الأغاني من المباحات، وقد قرنها النبي صَالَتَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم بالخمر والحرير والزنا لحرمتها وخطرها على العبد، فتغيير أسهاء هذه الأشياء لا يغير الحكم الشرعي فيها فهى حرام.

فقد روى ابن ماجهْ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪ

- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخُمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤوسِهِمْ بِاللَّعَازِفِ وَاللَّغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخُنَازِيرَ ».

\* ومن حفظ السمع حفظه من التجسس وتتبع عورات المسلمين، والاستهاع لحديثهم بغير إذن منهم، قَالَ مِنَالَىٰ: ﴿ وَلَا بَحَسَّسُواْ ﴾ [الحجرات ١٢].

وروى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أَذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَة». والآنك هو الرصاص المذاب.

فحافظ على هذه النعم، نعمة السمع والبصر، وقم بشكرها وذلك باستعمالها في طاعة الله فإن من كفر النعمة أن تستعمل في معصية الله.

- ومن هذه النعم التي ميزك الله بها عن سائر المخلوقات لهي نعمة اللسان فاحفظها إلا من خير فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» واعلم أن الإنسان محاسب على كل كلمة نطق بها.

قَالَ بَمَا كُنْ : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فمن خطر اللسان أن العبد قد يتكلم بكلمة توبق دنياه وأخراه، وقد يتكلم بكلمة يلقى بها حتفة، وقد يتكلم بكلمة تحبط جميع أعماله، وقد يتكلم بكلمة يغضب الله عليه بسببها، وقد يتكلم بكلمة ما كان يبالي بها تهوي به في النار سبعين سُنَّة والعياذ بالله.

ففي صحيح مسلم عَنْ جُنْدَبِ رَضَالِينَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَدَّثَ « أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ

َ وَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ».

قال كلمة أحبطت عمله وأوبقت دنياه وأخراه .

وروى البخاري عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِالِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله، لاَ يُلْقِي لَمَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ وفي رواية: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ»

وعند الترمذي: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ».

فاللسان له شأن عظيم ، ولذا وجب على العبد أن يحفظه وأن يحبسه فبه ينجو أو يهلك ، فقد روى البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِللهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خُييْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خُييْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ خُييهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ خُييهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ خُييهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ خُييهِ وَمَا بَيْنَ وَجُلَيْهِ أَضْمَنْ لَي مَا بَيْنَ عَنْ رَسُولِ الله لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَعَلَيْهِ أَنْ مَنْ يَصْمَلُ لَيْ مَا بَيْنَ لَمْ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَمُعْلَيْهِ أَنْ مَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَعَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَا وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاقِ وَلَا اللّهِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِلُولُوا وَلَا عَلَاقَاقُوا وَلَا عَلَاقَاقُولُوا وَلَا

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ خُيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

ولقد كان السلف الصالح لا يتكلمون بالكلمة حتى يتفكرون فيها، فإن كانت خيرًا تكلموا بها وإن كانت شرا أمسكوا عنها، فهكذا يجب أن يوزن العبد كلامه بميزان الشرع، فقد كان أبو بكر الصديق رَضَوَلَيْثُهُ عَنْهُ يمسك بلسانه ويقول: «هذا أوردني المهالك». وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وكان ابن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ يقول: «وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سِجْنٍ مِنْ اللِّسَانِ».

فيا أيها المسلم احفظ لسانك من الشرك ومن الكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والسب واللعن والشتم تكون من الناجين بإذن الله رب العالمين، فقد سئل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما النجاة؟ قال: «امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رَضَّاللَّهُ عَنهُ.

فإن أفضل المسلمين إسلامًا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهُ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ اللهُ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ النَّسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ »متفق عليه . وَفِي رواية عند مسلم: «أَيُّ النَّسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ».

احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من لديغ لسانه قد كانت تهاب لقاءه الشجعان





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فلا زلنا حول حديث ابن عباس رَخَالِتُهُ عَنْهَا أَن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمه كلمات مباركات شملت الدين كله وهي له ولغيره من هذه الأمة ومنها قوله: «احفظ الله يحفظك».

وحديث ابن مسعود رَضَالِللَهُ عَنهُ أن رسول الله صَالَاللَهُ عَالَهُ قَال: « .. وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى».

والبطن يحوي القلب والمعدة والفرج، فالقلب يحتاج إلى حفظ من الشبهات والمعدة تحتاج إلى حفظ من الفواحش.

فأما القلب فهو أمير البدن إذا صلح ، صلح الجسد كله وإذا فسد ، فسد الجسد كله فالقلب الأمير والجوارح جنوده فإذ افسد الأمير فسدت الجنود .

مصداقه ما جاء في الصحيحين عن النُّعْهَانَ بْنَ بَشِيرِ رَخَوْلِللَّهُ عَلَيْهُ قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « الحَلالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، مُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، مُشَبَّهَاتُ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِي لَكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا لَكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلاَ إِنَّ حَمَى الله فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَ الجَسَدُ مُلْكَ أَلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ ».

فالمحافظة على القلب من أوجب الواجبات ويكون الحفاظ عليه من الزيغ والانحراف عن دين الله، بفعل أسباب الثبات وذلك باتباع أوامر الله واجتناب ما حرم الله وبالدعاء بالثبات على دين الله، وقراءة القرآن، والعمل بالسُّنَّة، ومجالسة الصالحين والبعد عن الشبهات، والبعد عن أسباب الانحراف.

ويحافظ العبد على قلبه من الرياء والسمعة والشك، والعجب والكبر، والعبد والكبر، والشرك والخرافات، والحسد والغل، ونحو ذلك، فهذا هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، كما أخبر ربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن إبراهيم الخليل عَلَيْواللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

فالقلب السليم هو الذي سلم من جميع تلك الشوائب والشبه والأمراض. والقلب السليم هو الذي امتلأ محبة وتعظيها ورغبة وإنابة وإجلالا لله تعالى، والقلب السليم هو الذي امتلاً خوفًا ورهبة وخشية من الله تعالى، ثم أثمرت هذه الصفات في الجوارح فأورثت ذلا واستكانة لله وانقيادا واستقامة على دين الله.

فاحفظ الله في قلبك واحفظ الله في بطنك من أكل الحرام فإن أول ما ينتن في القبر هو البطن فلا تغذه بالحرام ، فأيها لحم نبت من حرام فالنار أولى به.

فقد ثبت عند ابن حبان عن جابر رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن النبي صَاَّلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «يا كعب ابن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت». أي من حرام.

وفي رواية للترمذي: «إِنَّهُ لاَ يَرْبُو كُمْ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ».

فيا أيها المسلمون احذروا من اللقمة الحرام، وإياكم والمكاسب المُحرمة، والمعاملات المُحرمة كالرباء والرشا، والسرقة والتحايل على أموال الناس، فاحفظوا الله يحفظكم الله.

ومما يجب على العبد أن يحفظه فرجه،وذلك بأن يحفظه من الزنا واللواط والفواحش والعادات المحرمة ومن ذلك أن يحفظه من الكشف أمام أعين الناظرين.

فقد قال الله في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيَ اللهُ فَقَد قال الله في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيَ الرَّوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَجِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٥-٧].

وقدتقدم حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»

فمن كان كذلك فهو حافظ لدينه ومن حفظ دينه حفظه الله إذ أن الجزاء من جنس العمل «احفظ الله يحفظك»، كما قَالَ بَمَالُى: ﴿ يَمَالُهُمُ اللَّهِ يَالَمُ اللَّهُ عَامَنُوا إِن نَنصُرُوا الله يحفظك»، كما قَالَ بَهَالُهُ: ﴿ يَمَالُهُمُ اللَّهَ عَامَنُوا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ ﴾ اللّه يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُو ﴿ لَا ﴾ [محد: ٧] ، وكقوله تعالى: ﴿ فَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُمُ ﴾ [التوبة: ٢٧] وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

وحفظ الله للعبد يكون في أمرين:حفظ دنياه ، وحفظ دينه.

أما حفظه له في الدنيا ، فيبسط له الرزق ويبارك له فيه ، قَالَ مِهَالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَنَ عَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] .

ويلطف به ويسخر له الملائكة تحفظه قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكُمُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] .

ويحفظه في بدنه كما حفظ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في النار فخرج منها سالما، وحفظ يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ في البئر وما ذلك يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ في البئر وما ذلك إلا جزاء حفظهم لدينهم وقيامهم بأوامر ربهم ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ اللهِ اللهُ الله

#### (احفظ الله يحفظك):

وبصلاح الرجل وبركة عبادته يحفظ الله ذريته وعقبه من بعده وعقب عقبه كما قَالَ بَعَالَىٰ : ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَدُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ٨٦].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: قَالَ ابْنُ عباس رَخَالِلهُ عَنْهَا حُفظا بصلاح أبيها، وَقِيلَ: كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعَةُ آبَاءٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعَةُ آبَاءٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدِهِ، وَعِثْرَتَهُ وَعَشِيرَتَهُ وَأَهْلَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، فَعَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ الله مَا دَامَ فِيهِمْ. اهـ

القسم الثاني أن يحفظه في دينه، وهذا أفضل، فيحفظه من الشبهات والبدع والمحدثات والمعاصي والخرافات كها حفظ يوسف عَلَيْوالسَّكَمُ من كيد امرأة العزيز وعصمه الله من الوقوع في الفاحشة وهذا أشرف أنواع الحفظ وهو أن يحفظ الله للعبد دينه فيعصمه ويثبته ويوفقه لطاعته ويختم له بعمل صالح يمبته عليه

اللهم احفظ لنا ديننا وثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ونعوذ بك أن تغتال من تحتنا ، اللهم احفظ أسهاعنا وأبصارنا وسائر جوارحنا إلا من خير ، اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من الزيغ والانحراف ، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين ، واحفظنا بالإسلام راقدين، والخمد لله رب العالمين. ولا تشمت بنا الأعداء والحاقدين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَتَا أَمُا ، وَكُلَّ مُحْدَثَا أَمُا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

نعوذ بالله من البدع والضلالات والنار.

#### عباد الله:

أخرج الإمام مسلم عَنْ تَميمِ الدَّارِيِّ رَضَالِتُهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سلاح الخطيب والداعية • حجيج • وسَلَّم النَّصِيحَةُ» ، قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهَّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِمَا مِنْ وَعَامَتِهِ مِنْ وَلِمَا مِنْ وَمَا مَا لَهِ مِنْ وَلِمُ لَا مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَلِمُ لَا مِنْ وَمَا مَا مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِلْمُ لَا مِنْ فَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

فهذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة و هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام فقد بين النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة في هذا الحديث العظيم أن الدين مبني على النصيحة فالدين هو النصيحة والنصيحة هي الدين.

والنصيحة هي بذل الخير للمنصوح له.

قال الخطابي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله: «الحج عرفة» أي: عماده ومعظمه عرفة. اهـ

والنصيحة هي دأب المرسلين وأتباعهم؛ من العلماء الربانيين والدعاة المخلصين من ورثة الأنبياء والمرسلين.

قَالَ إِنَى عَن نبيه صالح عَلَيهِ السَّلامُ: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْ تُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَجُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأعراف:٧٩].

و قَالَ بِهَالَىٰ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ اللهِ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ اللهِ اللهِ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِغُكُمُ مِن اللهِ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِغُكُمُ مِن اللهِ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِغُكُمُ مِن اللَّهِ عَن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أُبَلِغُكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال عن نبيه نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ: ﴿ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ وَلَا عَرَافَ: ٦٢].

و فَالَ بَهَ اللَّهُ عَن نبيه شعيب عَيْءَ السَّلَاءُ: ﴿ فَنُولِنَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُ أَبَلَغُنُكُمُ مَ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُ أَبَلَغُنُكُمُ مَ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُ أَبَلُغُنُكُمُ مَ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدُ وَكَنْ فِرِينَ اللهُ عَلَى قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللهُ عَلَى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفُ وَسَالَمٌ عَلَى أصحابه ففي والنصيحة هي البيعة التي أخذها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ على أصحابه ففي

الصحيحين عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم».

والنصيحة هي حق المسلم على أخيه المسلم فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ، وَإِذَا نَقِيتُهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ المُسْلِم سِتُّ » قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ ، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشمِّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ ».

ففي هذه الحالة تصير النصيحة واجبة على الناصح لمن استنصحه ويجب عليه أن يشير عليه بالرشد وأن يكون ناصحا أمينا وهي واجبة على العبد لكل من ولاه الله عليهم فهي واجبة على الإمام لرعيته وهي واجبة على رب البيت لأهل بيته وهي واجبة على الوالدين لأولادهم وهي واجبة على كل راع لرعيته

وقد جاء وعيد شديدعلى من قصر في نصيحة رعيته كها في البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رَضَالِسُّهَ عَهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَخُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجُدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

وفي رواية عند مسلم أن رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيةِهِ اللهُ رَعِيَّةِه، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ».

والنصيحة تشمل نصحهم بدين الله وتعليمهم شرائع الله واجتناب ما نهى الله، وتشمل ما يجب عليه القيام به نحوهم في أمور دنياهم من الرعاية والعناية وأداء الحقوق وتربيتهم التربية الشرعية.

فيجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لنفسه ولغيره وكل بحسبه وعلى

قدر طاقته وعلمه .

## واعلم أيها الناصح أن النصيحة لها آداب وأحكام:

فمن ذلك أن يكون الناصح مخلصًا لله في نصحه وموافقًا لهدي رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعوته، وعالما بها يقوله ويدعو إليه، مستندا بذلك إلى كتاب ربه وسُنَّة نبيه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبذلك يكون ناجحًا في نصحه مقبولاً كلامه، مسموعاً له، فلا يدعو الناس بجهل، فإنه بذلك يضر أكثر مما ينفع فربها أمر بمنكر أو نهى عن معروف أو دعا إلى بدعة.

ودليل التسلح بالعلم في الدعوة والنصيحة قوله تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسِيلِي اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

أي هذه طريقتي في الدعوة إلى الله أنا وأتباعي أدعو على علم وبصيرة ، وعلى الناصح أن يستعمل الحكمة في نصحه، فإنه بقدر الحكمة ينفع الله به ويقبل الناس منه ، ومن ذلك استخدام الرفق واللين حتى يستشعر المنصوح بأنه يريد له الخير، ومن ذلك أن يسارِره في النصيحة، فإن النصيحة بين الناس قد تكون فضيحة، إلا أن تكون النصائح عامة أو في المجالس العامة، فلا بأس إن شاء الله تعالى.

وقد أحسن من قال:

تعمدني بنصحك على انفراد وجنبني النصح في الجاعة في الجاعة في النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استهاعه

وكما قيل: من نصحك سرًا فقد نصحك ومن نصحك جهرًا فقد فضحك،

وأما في مجامع الناس فيعمم القول دون ذكر شخص بعينه فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، كما كان يفعل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في الصحيحين عن عائشة رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا.

قَالَ إِنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى ابن حبان عَنْ أَنْسٍ، رَخِوَلِنَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شيء قط إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق» وأصله في الصحيحين.

ومما يجب على الناصح أن يكون مخلصًا في دعوته ونصحه ليجعل الله البركة في دعوته لأن الدعوة إلى الله من أحسن المقامات وأشرفها فإذا كان الداعي مخلصًا رفعه الله في الدنيا والآخرة.

فَالْ بَهَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَلَت: ٣٣].

وعلى الناصح أن يكون متبعا للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعوته فلا يحدثن شيئًا، ولا يخالف ما كان عليه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في دعوته فإن الدعوة إلى الله توقيفية لا يجوز فيها استخدام أساليب محدثة لم تكن على عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاستخدام التمثيليات أو الأناشيد ونحوها أو تخصيص أيام في الشهر أو شهور في السُّنَة للدعوة إلى الله فإن هذا من المحدثات فقد روى البخاري ومسلم عَنْ في الشُّه عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ عَمِلً عَمَلًا أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلً عَمَلًا

سلاح الخطيب والداعية → حجي ♦ النبي عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ أَي مردود على صاحبه، سواء كان ذلك العمل عبادة أو دعوة إلى الله أو غير ذلك، فكل عمل يخالف هدي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنته فهو مردود على صاحبه ومحبوط لا يقبله الله عَزَّوَجَلَّ.

فعلى الداعية إلى الله أن يلزم السُّنَّة في دعوته ، فَالَىٰ بَهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا لِنَّ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا النَّا ﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٦].

وقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» رواه الترمذي عن العرباض رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

والنصيحة مبنية على ركيزتين لا بد منهما ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالداعي الناصح إما أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ، فإذا رأى معروفا أقره ، وحث عليه ، ورغب فيه، وإن رأى منكرًا نهى عنه وحذر منه ورهب.

فبعض الناس يزعم أنه داعية لكنه يرى المنكر فلا ينهى عنه بحجة عدم التدخل في أمراض الأمة أوعدم تنفير الناس! وهذا ضلال ومشاقة لشرع الله فكتاب الله وسُنَّة رسوله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مليئان بالحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد لعن الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فَالَهُ بَنَ اللّهُ بَنَي إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فَالَهُ بَنَ اللّهُ بَنِي إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وَعِيسَى اللّهُ بَنَ اللّهُ بَنَ اللّهُ بَنَ اللّهُ بَنَ اللّهُ وَعَيسَى عَن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مَن مُن عَن مُنكَ فِي اللّهُ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ عَن مُنكَ وَعَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

وروى الإمام مسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الخدري رَضَيَلِيَهُ عَنهُ قال: سمعت رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ

مَنْ تَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

ففي الحديث وجوبٌ وعمومٌ ، فقوله (فليغيره) فعل أمر يقتضي الوجوب يدل على أن تغيير المنكر واجب على كل مستطيع، والعموم مأخوذ من النكرة والشرط ، فقوله: (منكرا) نكرة في سياق الشرط وهو: (من رأى منكم) يعم كل إنسان .

#### «الدين النصيحة»

ومن النصيحة لدين الله ، تعليق الناس بدينهم ودعوتهم إليه والدفاع عنه وعدم الانشغال عنه بالدنيا و تزهيد الناس بالدنيا و ترغيبهم بالآخرة وتذكيروهم بها أعد الله للمؤمنين في الجنة، وعدم اتخاذ الدين وسيلة لنيل المصالح الدنيوية ، والمآرب الشخصية ،والأفكار الحزبية ، ونيل السلطة، فليس هذا من النصح لدين الله.

«الدين النصيحة»، قلنا لمن يارسول الله؟، قال : «لله..»

### فكيف تكون النصيحة للّه؟ ا

النصيحة لله هي الإيمان به وبوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، النصيحة لله هي الإيمان به وبوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والاعتقاد بأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء مستوعلى عرشه عالٍ على خلقه ، الموصوف بصفات الجمال والكمال ، لا يوصف إلا بها وصف نفسه في كتابه الكريم وبها وصفه رسوله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ في سنته بغير تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع البلاد لا الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع البلاد لا

# سلاح الخطيب والداعية ↔ حكيك + ٠٠٠٠

تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.

ومن النصيحة لله التوكل عليه والإنابة إليه والحذر من بطشة والطمع في فضله وعدم اليأس من رحمته وعدم الأمن من مكره ، فهذه هي النصيحة لله، وعند المحاققة هذه هي نصيحة للعبد نفسه لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غني عن العالمين وعن نصح الناصحين.

قال بعض أهل العلم: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فالله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ غنى عن نصح الناصحين. اهـ

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهَّ وَلِكِتَابِهِ..»

# فكيف تكون للنصيحة لكتاب الله؟ ١

النصيحة لكتاب الله بتلاوته والعمل به والتحاكم إليه والاعتقاد أنه كلام الله غير مخلوق تكلم به بصوت وحرف منه بدأ وإليه يعود محفوظ من التبديل والتحريف، قَالَ مِنَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَيْفِظُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَيْفِظُونَ ﴿ إِنَّا نَحُدُ بَالْخِدُ وَالْمَالُونَ اللهُ اللهِ اللهِ الله ومكان، ناسخ فالقرآن الكريم متعبد بتلاوته، معجز بلفظه، صالح لكل زمان ومكان، ناسخ لجميع الكتب السهاوية، ومهيمن عليها.

النصيحة لكتاب الله التحاكم إليه وعدم التحاكم للقوانين الوضعية ، والأنظمة الديمقراطية ، النصيحة لكتاب الله حفظه وتدبره والوقوف عند معانيه والعمل بحكمه والإيهان بمتشابهه وتحليل حلاله وتحريم حرامه وعدم هجره فمن كان كذلك فهو ناصح لكتاب الله ومن كان كذلك رفعه الله في الدنيا والآخرة فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.

 صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ الله». وفي رواية عند الحاكم: «كتاب الله وسُنَّة نبيه».

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهَّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ..»

## فكيف تكون النصيحة لرسول الله يا عباد الله؟

النصيحة لرسول الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ طاعته ومحبته وتعظيمه تعظيمًا شرعيًا بغير مغالاة.

النصيحة لرسول الله العمل بسُنته واجتناب البدع والمحدثات.

النصيحة لرسول الله طاعته فيها أمر وتصديقه فيها أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ، وتقديم قوله على قول كل إنسان كائنا من كان وألا يعبد الله إلا بها شرع رسول الله صَمَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأن كل طريق مسدود إلا طريق واحد ، وهو طريقه صَمَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ تِمَالَىٰ: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ﴾ [الحُجُرات: ١] .

فلا يجوز لمسلم أن يقول قو لا أو يفعل فعلا يخالف به رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، وقد جعل الله متابعته علامة لمحبة الله قَالَ بِمَالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله قَالَ بِعُونِي وَقَد جعل الله متابعته علامة لمحبة الله قَالَ بِمَالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ الله مَتابعته علامة لمحبة الله قَالَ بَعِن الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله

وليس من النصيحة لرسول الله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال قال: « والعاملين بها وارتكاب البدع والمحدثات، فإن النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مَّسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا عِلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ

#### 

ضَلالَةٌ فِي النَّارِ » . رواه الترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية رَضَّالِلَّهُ عَنهُ.

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهَّ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ..».

# فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين ؟

أئمة المسلمين هم أولياء الأمور، وتكون النصيحة لهم بطاعتهم في غير معصية ودلالتهم على الخير والصبر عليهم وإن جاروا وظلموا وعدم الخروج عليهم وعدم التشهير بهم على المنابر وغيرها، وعدم تهييج الشعوب ضدهم.

ومن النصح لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم، والدعاء لهم لأن بصلاحهم يحصل خير كبير وبفسادهم يحصل شر مستطير.

قَالَ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْنِ مِنكُرُ ۖ فَإِن لَنَزَعُنُمُ فَي اللَّهَ وَاللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَرِ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَاللَّهُ وَاللَّ

وتكون النصيحة لهم سرا فهي أبلغ في القبول وأوقع في النفس وأبعد عن الفتنة فقد أخرج ابن أبي عاصم في الشُّنَّة عن عِيَاض بْن غَنْم رَضَوَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَرَادَ لَهُ الله حَكِيم أَلَمْ تَسْمَعْ بِقَوْلِ رَسُولُ الله حَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلا كَانَ قَدْ أَدَى الَّذِي عَلَيْهِ».

فلا منافاة بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ عند الترمذي أن النبي صَلَّاللَهُ عَنْهُ قال: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

فإن هذا الحديث داخل في الحديث الأول في باب النصيحة سرًا ، فالنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «عند سلطان جائر» أي عنده في مقامه، ولم يقل أمام الناس

أو في الشوارع والمجامع فنصح السلطان الجائر سرا تعتبر كلمة حق وجهاد في سبيل الله ، لأن كلمة (عند) ظرف مكان تقتضي نصحه في مكانه وعدم التشهير به أمام الملأ ، فسائر النصوص على خلاف ذلك والشرع يأباه ، فقد ثبت عند الترمذي عن أبي بَكْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ الله في الأَرْضِ أَهَانَهُ الله ُ».

وروى الطبراني عن أبي بَكْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « من أَجَلَّ سلطان الله أجله الله يوم القيامة » .

قال العلامة العثيمين رَحَمَهُ اللهُ: من أهان السلطان فقد عرض نفسه للإهانه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. اها أو كها قال.

فالسُّنَّة هي النصح للسلطان والدعاء له وعدم إهانته.

قال الإمام أحمد رَحمَهُ أللَّهُ: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. اهـ

وقد أوذي من قبل أولياء الأمور وجُلد حتى يبس اللحم في ظهره ، ومع هذا لم يستجز الخروج على أولياء الأمور.

قال الحسن البصري رَحَمُ أُللَّهُ: الحكام يلون من أمرنا خمسًا: الجمعة ، والجهاعة، والعيدين ، والثغور ، والحدود ، والله ما يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا وظلموا ، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن والله طاعتهم لغبطة ، وأن فرقتهم لكفر .اهـ

ويعني بالكفر هنا الكفر الأصغر لأن الخروج معصية وليست كفرا مخرجًا من الملة إلا من استحل ذلك ، فإنه يكفر لأنه استحل شيئًا حرمه الله.

وقال عمرو بن العاص رَضَالِللَهُ عَنهُ: إمام عادل خير من مطر وابل، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم.

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حجيجي الخطيب والداعية

هذا الذي ننصح الناس به وهذا الذي حثنا عليه الشرع، فالشرع لا يأمر إلا بها فيه مصلحة متحققة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة متحققة أو راجحة.

قَالَ إِنَّ اللَّهُ يَعُلُّمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦] .

و قَالَ بَهِ اللَّهُ ﴾ ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِرِ ٱللَّهُ ۗ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

و قَالَ بِهَالَىٰ : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آ إِنْ هُو إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللَّهُ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ آ إِنْ هُو إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللَّهِ النجم: ٣-٤].

وأما أصحاب العواطف والمصالح من أهل البدع ، فإنهم يجيزون الخروج على أولياء الأمور ، وهذه محادة ومشاقة لدين الله، فأين النصيحة لأولياء الأمور؟ ، وما معنى النصيحة لهم إذن؟! ، وقد جاءت عشرات الأحاديث في تحريم الخروج على أولياء الأمور.

ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب

اللهم اجعلنا من عبادك الناصحين.





الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه.

#### أما بعد:

فلا زلنا حول حديث تميم الدَّارِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَةِ
المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

وعرفنا معنى النصيحة وأهميتها ، وشروطها وضوابطها ، وبعض أحكامها وآدابها.

وعرفنا كيف تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين.

# والآن نعرف كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين: اعلموا عباد الله:

أنه يدخل في عامة المسلمين الأقارب والأباعد ، ويدخل في الأقارب الأرحام ، والوالدان والزوجة ، ويدخل في الأباعد الجيران والأجانب.

فأما النصيحة للوالدين، فتكون بطاعتها واحترامها وإجلالهما والقيام عليهما والدعاء لهما والإحسان في صحبتهما لاسيما عندالكبر، قَالَ بَمَالُيٰ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ الله عَاء لهما والإحسان في صحبتهما لاسيما عندالكبر، قَالَ بَمَالُمُ وَاللهُ مَا أَوَ كِلاَهُمَا أَلَّا يَعْبَدُ وَالْمُ لَا الله عَنْ اللهُ مَا الله عَنْ اللهُ مَا الله عَنْ ا

سلاح الخطيب والداعية • حكى • فَكَلَّ تَقُلُ اللَّهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا اللَّ وَٱخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ فَلَا تَقُلُ اللَّهُ مَا أُفِّ وَلَا نَنْهُ رَهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا اللهَ وَاخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ اللهُ وَلَا تَقَلِي صَغِيرًا الله وَ الإسراء: ٢٣- ٢٤]. ويدخل في برهما تعليمها دين الله وحجزهما عن محارم الله، ويكون ذلك بلين ورفق وحكمة.

ومن الأقارب الزوجة والأولاد ، فتكون النصيحة لهم بتعليمهم دين الله وأداء حقوقهم .

والنصيحة للأقارب عمومًا تكون بصلة الأرحام ومواساتهم؛ وتفقدهم بالزيارات والاتصالات والمناصحات.

والنصيحة للجيران تكون بالإحسان إليهم والصبر على أذاهم وزيارة مرضاهم وتفقد أحوالهم وتوجيههم بالنصائح والإرشاد لكل خير، ونحو ذلك.

والنصيحة لعامة المسلمين، تكون بالإحسان إليهم وإعانتهم، وبذل النصح لهم، وتعليمهم دينهم، وتفريج كرباتهم بإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، والتيسير على المعسر، والعطف على اليتيم، وإعطاء المسكين ونحو ذلك.

فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رَحَوَلِتُهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «اللَّسْلِمُ أَخُو اللَّسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ اللهُ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «اللَّسْلِمُ أَخُو اللَّسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِلُهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

أُخِيهِ » الحديث.

وروى الأصبهاني عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَعَالِلهُ عَنْهُا، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى الله ؟ وَأَيُّ الْأَعْهَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَحَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله مُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، النَّاسِ إِلَى الله سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، النَّاسِ إِلَى الله سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، أَوْ تَعْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِي مَعَ أَوْ تَعْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَوْ تَعْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا المُسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ المُدِينَةِ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيهُ شَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيهُ أَمْضَاهُ، مَلاً الله عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ رضى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ أَمْضَاهُ، مَلاً الله عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ رضى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ».

اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبتنا على دينك وعلى سُنَّة نبيك، وعلى النصح لعبادك وارزقنا الإخلاص والحكمة، اللهم اجعلنا لدينك ناصحين، ولعبادتك مؤدين، ولنبيك متابعين، ولكتابك منقادين، ولعبادك نافعين، واجعلنا لجنتك وارثين، ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين، ولا بالنار معاقبين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده وَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَشَريْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّهُ حَزَابِ: ٧٠-٧١]. أَمَّا مَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَا أَمُ اللهُ عُدْدَقَةً بِذُعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### عباد الله:

يقول الله في كتابه الكريم: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ

<sup>(</sup>١) الخطبة طويلة ، فإذا رأى الخطيب أنها ستطول، فله أن يجعلها خطبتين لجمعتين .

ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ الله

هذه الآية الكريمة هي آية الحقوق العشرة سهاها أهل العلم بذلك لأنها جمعت حقوقا عشرة يجب على كل مسلم أداؤها وتوعد الله سُبْحَانَهُوتَعَالَ من قصر أو بخل فيها بالعقوبات الدنيوية والأخروية ولذلك ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ثم أعقبها بقوله: ﴿ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالبّحُلُ وَيَحَمُّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللّهُ مِن فَضَيلِةً وَأَعُتَدُنَا لِلْكَنْ فَيْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ آلَهُ مِن النّاسَ عَالَمُهُمُ اللّهُ مِن فَضَيلِةً وَأَعُتَدُنَا لِلْكَنْ فِي عَذَابًا مُهِينًا ﴿ آلَهُ إِللّٰهُ عَن النّاسَ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللل

فيجب على كل مسلم أن يؤدي كل ذي حق حقه فقد روى البخاري عن سلمان \_ رَخَوَلِتُهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿صَدَقَ سَلْمَ انُ ﴾ .

وفي رواية: «ولعينك عليك حقًا، ولزورك عليك حقًا، فآت كل ذي حق حقه» والزور هو الزائر والضيف.

ألا وإن أعظم حق، لهو حق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَهُ البَّدَأُ الله به بقوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ

# فالحق الأول هو حق الله تعالى:

وهو عبادته وتوحيده وعدم الإشراك به شيئًا، فهذا هو الغاية من خلق المخلوقات وبسط الأرض ورفع السهاوات قَالَ بَمَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ اللَّهِ مَنَ وَرَقِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزِقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّرَاقُ ذُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّارِيات:٥٦ -٥٨].

فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خلق الخلق ليعبدوه، ورزقهم ليستعينوا برزقه على طاعته، ثم يكرمهم في الآخرة بجنته، وجعل العبادة من أعظم أسباب الأرزاق والبركة فيها، فقد روى الحاكم عن معقل بن يسار رَضَيَلَتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: « يقول ربكم تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقا، يا ابن آدم! لا تباعد عني أملاً قلبك فقرا وأملاً يديك شغلاً ».

وفي رواية عند الترمذي وابن ماجه ْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ : «يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّعْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنِّى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُعْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ» .

ومن حق الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ تحقيق التوحيد وعدم الإشراك به شيئًا فهذا هو أعظم حق على العباد ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رَحَوَلِسَّهُ عَنهُ قال: بَيْنا أَنا رَدِيفُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مؤخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: (وَيفُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مؤخِرَةُ الرَّحْل، فَقَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (ايَا مُعَاذُ) الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (ايَا مُعَاذُ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (ايَا مُعَادُ) قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (ايَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ ) ، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (الله وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (الله وَلَا يَشْولَ الله وَلَا يُعْرَبُهُمْ وَفِي رُواية: (الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الْحَقُّ العِبَادِ عَلَى الله وَلَ لا يُعَدِّبُهُمْ وَفِي رُواية: (الله فَيَعْدَبُ مِن لا يشرك به شيئًا).

وقوله صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»: نكرة في سياق النهي يعم كل شرك، أي: لا تشركوا به شركًا أكبر ولا أصغر لا خفيًا ولا جليًا لا قوليًا ولا عمليًا ولا اعتقاديًا.

#### الحق الثاني في هذه الآية حق الوالدين:

قَالَ إِنَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ على حقها، وعطف بحق الوالدين على حقه الله حق الوالدين بعد حق الله تعالى لعظم حقها، وعطف بحق الوالدين على حقه تعالى لأن طاعتها من طاعة الله ومعصيتها من معصية الله ولأن الوالدين هما السبب في وجود العبد في هذه الأرض ليعبد الله ولأنها أقرب الناس إلى العبد ولهذا غالبًا ما يذكر الله حقها بعد حقه كقوله: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ النَّاسِ إِلَى الْعَبِدُ وَلَمُ الْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا اللهِ الإسراء: ٢٣].

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ رَسُولِ الله، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أكد حق الأم ثلاث مرات لأنها حملته وهنا على وهن فمرت بمشقة الحمل ثم مشقة الولادة ثم مشقة الرضاعة.

فطاعة الوالدين مقدمة على الهجرة والجهاد في سبيل الله ففي الصحيحين عن ابن مسعود رَضَيَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ عن ابن مسعود رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ قال: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». الْوَالِدَيْنِ» ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ ، قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله».

فانظريا عبد الله كيف قدم النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله !بل إن طاعة الوالدين من الجهاد، فقد جاء في الصحيحين عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍ و -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-،قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَاسْتَأْذُنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاك؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». وفي رواية لمسلم: قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ إِلَى نَبِيِّ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: وفي رواية لمسلم: قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُ إِلَى نَبِيِّ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:

أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهُجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَقَرْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» .

وروى أبو داود عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قال: جاء رجل إلى رسولِ الله -صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ -، فقال: جئتُ أُبايُعك على الهجرة، وتركتُ أبويَّ يبكيان، فقال: «ارجِعْ إليهما فَأضحِكْهُما كما أبكيتَهما».

فيستفاد من هذه الأحاديث أنه لا يشرع للعبد أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد إذن الوالدين .

واعلموا أن طاعة الوالدين من أسباب دخول الجنة ، بل من أعظم وأوسط أبواب الجنة فقد روى ابن ماجه والترمذي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء وَضَالِكُ عَنْ أَبِه سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجُنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ النَّبَيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجُنَّة، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْه». ومعنى أوسط أبواب الجنة أي أحسنها وأعدلها.

وقد دعا النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة بسببها فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ» قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجُنَّةَ» ومعنى رغم أنف أي: دس في التراب.

وأكد الشرع على حق الوالدين عند الكبر أكثر، وذلك لحاجة الوالدين في هذه المرحلة لمزيد من العناية لضعفها ولحصول الخرف والهرم عندهما فيحتاج العبد مزيدا من الصبر والمجاهدة لنفسه وتحمل أعبائهما والقيام بحقهما وحسن الرعاية لهما فَالْ بَمَالُىٰ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعَبُّدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالُولِدَيْنِ إِحْسَناً

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا نَنَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا خَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الرَّحْمَةُ هُمَا كَمَا حَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الرَّحْمَةُ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا (١٠٠٠) ﴿ [الإسراء: ٢٢- ٢٤].

ويجب طاعة الوالدين حتى وإن كانا كافرين إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَخُلُوق في معصية الخالق قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُ فَأَنْبَعُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيَ أُمَّكِ».

#### الحق الثالث وهو حق الأقارب:

قَالَ إِمَالُىٰ: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُدَّرَ بَى وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾

والأقارب هم الأرحام الذين يتصلون بالعبد من أبيه وأمه وإن علوا ويتصلون به من ابنه وبنته وإن نزلوا ذكورا كانوا أوإناثا فإن لهم حق القرابة بصلتهم فَالْ بَهَاكُانُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله عَالْ الله عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله عَالَىٰ الله عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله النساء:١].

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أُللَهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ أُونَ بِهِ عَالَ أَرْحَامَ ۚ ﴾ أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه، قال إبراهيم ومجاهد والحسن: ﴿ ٱلَّذِى تَسَآءَ أُونَ بِهِ وَ وَاللَّهُ وَالرَّحَامَ ۚ ﴾ أي: كما يقال: أسألك بالله وبالرَّحِم. وقال الضحاك:

#### سلاح الخطيب والداعيــ → → حڪ

واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصِلُوها .» أه.

فصلة الأرحام من خصال الإيهان فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وقطيعة الأرحام من علامات الإفساد في الأرض، وصاحبه متوعد بالطرد والإبعاد قَالَ بَهُ اللهُ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ الله وَيُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ الله وَيُعَمِي اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ الله وَيُعْمَلُونُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ الله وَيُعْمَلُونُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَاعْمَى اللهُ فَاصَمَهُمْ وَاعْمَى الله وَيَعْمَلُونُ اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَأَصَمَا اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَاصَمَا اللهُ فَاصَمَى اللهُ فَاصَمَا اللهُ اللهُ اللهُ فَاصَمَا اللهُ اللهُ فَاصَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاصَمَا اللهُ الل

فمن وصل أرحامه وصله الله ومن قطعهم قطعه الله فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ».

فمن قطعه الله فلا واصل له ومن وصله الله ، فلا قاطع له ولو اجتمع عليه من بأقطار الدنيا.

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنْ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ » قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفَوِّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفَيْرِ وَتُقَطِّعُوا أَرْجَامَكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا أَنْ شَعْتُمْ: ﴿ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا أَرْجَامَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تَفْسَدُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُفْسِدُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْسَدُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْسَدُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَن تَفْسَدُوا اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسُلَّمَ أَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فمن وصل أرحامه وصله الله برحمته وفضله ، وإحسانه ونعمائه ، وبارك له

في رزقه وعمره.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

ومعنى ينسأ له في أثره:أي يؤخر في أجله ويبارك له في عمره.

وقطيعة الرحم من أسباب العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَالَّلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابًا من البغي وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابًا من الصلة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». أي مشتتة ممزقة بلا سكنى.

وروى الترمذي عن أبي بكرة رَضَّالِللهُ عَنهُ قال : قال رسول الله صَّالَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم».

فقاطع الرحم متوعد بالعقوبة العاجلة والآجلة، في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن من عقوبته إلا أنه يؤخر عن دخول الجنة إن كان من أهلها فلا يدخل مع أول الداخلين فقد روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رَضَالِيّلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « لَا يدخل الجنة قاطع رحم».

أما من استحل القطيعة فقد كفر فتحرم عليه الجنة فلا يدخلها أبدًا.

#### الحق الرابع في هذه حق اليتامي:

واليتيم هو الذي مات أبوه قبل سن الرشد فأوصى الله به لضعفه وعدم قدرته على القيام بشئونه وعدم وجود من يدافع عنه غالبًا، فرتب الله أجورًا عظيمة لمن أحسن إلى اليتيم وتوعد بعقوبات وخيمة لمن أساء إلى اليتيم أو أكل حقه.

قَالَ بَعِيَ اللَّهِ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْمِيْهِمَ فَلَا نَقْهُرُ اللَّهِ النَّصَالَ النَّاسَةِ النَّصَال

و قَالَ بِهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُلهِ المُلهِ المُلهُ المُلهِ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُلهُ المُله

ومن كفل يتيها كان رفيق النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجِنة فقد روى البخاري عَنْ سَهْلٍ بن سعد رَضَالِلَهُ عَالَ: رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَا وَكَافِلُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَا وَكَافِلُ اللهِ عَنْ الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا.

وألحق رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحرج بالذي يضيع حق اليتيم فقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم، وَالْمُرْأَةِ».

و قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۚ ۚ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ اللَّهِ اللَّهِ وعيد لمن يسيء إلى اليتيم، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذكره هنا على سبيل الذم لغلظته وشدته على اليتامى.

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ، ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِ مَ اللَّهُ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَتِ مَ اللَّهُ اللهِ اللهِ وَلَا يَعْفَى يَدُعُهُ وَلَا يُمْ وَلَا يُعْفَى عَقَابًا. اهـ

قال السعدي رَحَمُ اللهُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ ﴾ أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم، وهم الذين أدخلوها في بطونهم

﴿ وَسَيَصَٰلُوْنَ سَعِيرًا ﴾ سَعِيرًا أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسأل الله العافية. اهـ

#### الحق الخامس حق المساكين:

والمسكين هو الذي أسكنته الفاقة وألجأته الحاجة فلا يجد ما يكفيه ويدخل في ذلك الفقير من باب أولى فهو أشد حاجة من المسكين، فهؤلاء جعل الله لهم حقًا واجبا وهو ما افترضه لهم من الزكوات في الأموال والعروض التجارية والحبوب وبهيمة الأنعام ونحو ذلك مما بلغ النصاب وحال عليه الحول أو حين الحصاد مما أخرجت الأرض وفرض فيه الزكاة.

فإن الزكاة أحد أركان الإسلام، فمن منعها شرع لولي الأمر قتاله، كما قاتل أبو بكر الصديق رَضَالِسَهُ عَنْهُ مانعي الزكاة في خلافته، وهي واجبة على الأغنياء للفقراء، فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اللهَ عَنْهُمَا-، قَالَ مَسَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالله وَأَنَّ الله قَدْ فَرَضَ مَلَنْهِمْ خَسْ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ..» الحديث ويجب الإحسان إلى الفقراء والمساكين والتلطف معهم فَالَ إِلَى اللهُ عَدْ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلا نَنْهُرُ اللهُ فَلا نَنْهُرُ اللهُ فَلا نَنْهُرُ اللهُ اللهَ الله الله عَدْ وَالسَّاكِينِ والتلطف معهم فَالَ إِلَى اللهُ عَدْ وَأَمَا السَّآبِلُ فَلا نَنْهُرُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَالله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا نَهُ اللهُ فَلَا نَنْهُ إِلَى اللهِ الله الفقراء والمساكين والتلطف معهم فَالَ إِنْهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و قَالَ إِمَاكُ : ﴿ يَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَنَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثَرَبَةٍ ﴿ الله: ١٥-١٦]. فإذا أردت يا عبد الله أن يبارك الله لك في رزقك فأحسن إلى الضعفاء وأخرج

حق الفقراء فقد بين النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن القيام على الضعفاء والمساكين من أسباب الرزق ومن أسباب النصر لما روى البخاري عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ»، وعند النسائي «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهمْ وَصَلَاتِهمْ وَإِخْلَاصِهِمْ».

فمن بخل في هذا الحق، حق الفقراء والمساكين عذبه الله بهاله يوم القيامة، فَالَهُ بَالُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَمَّمُ بَلُ هُو شَرُّ لَلَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْراً لَمَّمُ بَلُ هُو شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِيدَ مَدِّ وَلِلّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهِ عَمِران : ١٨٠].

ويفسير هذه الآية حديث أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ زِمَتَيْهِ ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ زِمَتَيْهِ ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية. والحديث متفق عليه.

وعند مسلم عن جابر رَضَّالِلُهُ عَنَهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بعد أَن ذكر زكاة الإبل والبقر والغنم : « . . وَلاَ صَاحِب كَنْز لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ ، فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ كَنْزُكَ اللهُ عَنْهُ مَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ ، فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ اللهُ عَنْهُ مَ الْقَيْمَ فَي فَيه ، فَيَقْضَمُهَا اللهَ عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيه ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل ».

والشجاع الأقرع هو ثعبان عظيم ، قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: هو حية ذكر قد تعط شعره من كثرة سمومه - نسأل الله العافية - ومعنى يقضمها أي : يعضها أويأكلها.

# الحق السادس والسابع: حق الجيران، الجار القريب والجار الأجنبي: قَالَ بَمَاكُىٰ: ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ » .

قسم بعض أهل العلم الجيران إلى ثلاثة أقسام: الجار القريب ، والجار الأجنبي ، والجار الكافر.

فأما الجار القريب من النسب فله ثلاثة حقوق ، وهي: حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام، وأما الجار الأجنبي الذي ليس قريبًا من النسب، فله حق الجوار وحق الإسلام، وأما الجار الكافر فله حق الجوار فقط ، فيعامل بها أذن الشرع فيه من الزيارة والتألف والنصيحة وغير ذلك .

فالحاصل أن الله أوصى بالجيران خيرًا، وأمر بالإحسان إليهم، وحفظ أسرارهم ومواساتهم وعدم خيانتهم، ورتب على سوء الجوار عقوبات عظيمة لأن الجار أدرى بمداخل جاره، وأسراره، فوجب على العبد أن يكون أمينًا وناصحًا لجاره، صابرًا على أذى جاره، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يزال يوصي بحق الجيران حتى ظن النبي صَاَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ أن الجار سيرث من جاره لكثرة الوصية بحقه.

فقد جاء في الصحيحين عن عَائِشَةَ وابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَال: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجُارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سيُورِّ ثَنَّهُ».

فحث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الإحسان إلى الجيران ومواساتهم والصدقة عليهم والهدية إليهم وألا يستحقر الجار شيئًا أعطاه جاره، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيُلِللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ».

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سلاح الخطيب والداعية • حجيجي الخطيب والداعية • حجيجي الخطيب والداعية • حجيجي المنظيب والداعية المنظمة المنظمة

وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» أي لا تستصغر شيئًا أهدته إلى جارتها ولو ظلف أو عظم قليل اللحم.

فخير الناس خيرهم لجاره فقد روى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَ فَخَالَ وَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ فَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ».

ومن مفهوم الحديث: أن شر الجيران عند الله ، شرهم لجاره.

فلا يمنع الجار جاره أن يمشي من أرضه ولا يضايقه في فنائه أو بيته ولا يمنعه من وضع خشبه على جداره إن لم يحصل عليه ضرر فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَالله لَأَرْمِينَ بَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ » يعني هذه السُّنَة التي ضيعت عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَالله لَأَرْمِينَ بَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ » يعني هذه السُّنَة التي ضيعت وهي وضع الجار خشب بيته على جدار جاره ، وهذا من باب التسامح مع الجار والإيثار .

فاحذر أيها المسلم من أذية الجيران ، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، فإن الذي يؤذي جاره بالسب والشتم وسائر أنواع الأذية والمعاملات السيئة ، فإنه على خطر عظيم.

فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رَضَيَلَتُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَالله لاَ يُؤْمِنُ، وَالله لاَ يُؤْمِنُ، وَالله لاَ يُؤْمِنُ، وَالله لاَ يُؤْمِنُ عَارَسُولَ الله؟ ، قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ» ، وفي رواية: قيل وما بوائقه يا رسول الله؟ ، قال: «شره».

وفي رواية لمسلم: «لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

فهذا الوعيد في حق من يخوِّف جيرانه ، أي: يخاف جاره من شروره ومكره وكيده، فكيف بالذي يحصل منه الأذى وسوء المعاملة؟ ، فالوعيد في حقه أشد والعقوبة آكد، فهذا ناقص الإيهان ولا يدخل الجنة مع أول الداخلين؛ إن كان مسلمًا ، وأما من استحل أذية جيرانه ، فهو كافر لا يدخل الجنة أبدًا ، والعياذ بالله.

فيجب على الجار أن يحسن إلى جاره بالقول وبالفعل وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يصبر على أذى جاره، فإن لم يستطع فلينتقل من جواره، وما أحسن ما قاله ابن الوردي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

دارِ جار السوء بالصبر فإن لم تجد صيرًا في أحلى النقل

والأدلة في ذلك كثيرة ذكرنا هنا بعضها ، والمسلم الناصح لنفسه ، يكفيه دليل واحد في حكم من الأحكام الشرعية ، والموفق من وفقه الله لإقامة دينه، والعمل بأحكامه.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فلا زلنا في آية الحقوق العشرة التي ذكرها الله في كتابه فقال: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ الله في كتابه فقال: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللّهَ رَبّ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَا لَا فَخُورًا الله الله النساء: ٣٦].

وذكرنا السبعة الحقوق الأولى وما يلزم المؤمن نحوها.

#### ونذكر الآن الحق الثامن وهو حق الصاحب بالجنب:

فمن هو الصاحب بالجنب يا عباد الله؟ ، ذكر المفسر ابن كثير رَحَمَهُ اللهُ ثلاثة أقوال في تفسيرها وكلها متقاربة فذكر القول الأول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رَحَوَلِيّنَهُ عَنْهُا وغيرهما أن الصاحب بالجنب هي المرأة وذكر القول الثاني عن ابن عباس رَحَوَلِيّنَهُ عَنْهُا و مجاهد و عكرمة و قتادة أن الصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر وذكر القول الثالث عن سعيد بن جبير أنه هو الرفيق الصالح. اهـ السفر وذكر القول الثالث عن سعيد بن جبير أنه هو الرفيق الصالح. اهـ

ولا مانع من حمل هذه المعاني كلها على الآية فإنه يجب الإحسان إلى كل من ذُكر وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله خَيْرُ هُمْ لِصَاحِبِهِ» ، وذلك بحسن الصحبة والمعاملة معهم ، وحب الخير لهم، والوفاء معهم ، وتفريج كرباتهم ، ومواساتهم ومناصحتهم ، وغير ذلك.

ونتطرق في هذا المقام إلى حق الزوجة لأنها أقرب هؤ لاء الثلاثة إلى الشخص ولأنها شريكة حياته ولأن حقها آكد الحقوق وحث الشارع على الإحسان إليها فإن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى لما حث على حقوق الزوج على زوجته ، لم يهمل حقوق المرأة على زوجها ، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فديننا دين الشمول والرحمة والعدل ، ولله الحمد والمنة.

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهَ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَالِيَّا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا كَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُو عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّاكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُولِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُولُكُمْ عَلَالِكُ عَلَاكُولُولُولُكُمْ لَلْمُعْلِقُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَّا عَلَ

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللَّهُ: في قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. اهـ

أي على حسب حاله وقدرته، كما قَالَ بَهِ اللهِ وَلَمْ مَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ أَللَهُ أَللَهُ لَكُكِلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسُرِ يُسُرُ اللهُ اللهُو

وروى ابن ماجه والترمذي عن عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَضَّالِللهُ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ اللهَ وَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ، لَيْسَ مَّلِكُونَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ ، لَيْسَ مَّلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي اللهَ اللهَ عَيْرَ مُبَرِّح، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، الشَّائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلا اللهَ وَحَقَّهُنَّ فُرُ شَكُمْ مَنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلا يَوْتَكُمْ لَنَ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقَّهُنَّ فُرُ شَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَنِ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقَّهُنَّ فُرُ شَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَنِ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقَّهُنَّ فُولًا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَنِ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقَّهُنَّ

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪ

عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

ومعنى قوله: (فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ): أي أسيرات، وقوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )أي: إلا أن تعصى زوجها وتتمرد عليه.

واعلم يا عبد الله أنك لن تجد امرأة كاملة في صفاتها لأن المرأة خلقت من ضلع معوج فيجب الصبر على المرأة والتغاضي عن بعض الأمور والرضا بالحاصل منها مع الوعظ والنصح والتذكير والتخويف بعذاب الله عند التقصير فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَع أَعْلاه، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ» وفي رواية لمسلم: «وكسرها طلاقها».

فإذا كان فيها صفات سيئة فلا تنسَ أن لها صفاتٍ حسنة فتغافل عن السيئة وارضَ بالحسنة فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلَيُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وارضَ بالحسنة فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلَيْكَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» ومعنى لا يفرك:أي: لا يبغض.

قال ابن الوردي رَحْمَهُ أللَّهُ:

## وتخاض عن أمرور إنه لم يفز بالمدح إلا من غفل

فلا يجوز إهانة الزوجة بالضرب والسب والشتم بغير مبرر شرعي ، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ زَمْعَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ».

فإن من الناس من إذا ضرب زوجته، هشم اللحم، وجدع الأنف، وكسر

العظم، وسفك الدم ، ووربها سبها وسب والديها وهجرها في غير بيته، فهذا كله لم يأذن به الله، فإن هذا اعتداء جسيم، وظلم عظيم.

فقد روى أبو داود عن معاوية بن حيدة عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال: «أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُّوها إذا اكتَسَيْتَ – أو اكتسبْتَ – ولا تضربَ الوجه، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت».

فجُد بخيرك على أهلك فإن خير الإنسان أولى ما يكون لأهله فقد روى ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَيْرُكُمْ خيركم لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي».

فإن زادت الخلافات بين الزوجين وعصت المرأة زوجها فقد جعل الله لها حلولا في كتابه وهي خمس خطوات ذكرها الله في سورة النساء.

الخطوة الأولى: الوعظ والتذكير، فإن لم ينفع معها انتقل إلى:

الخطوة الثانية: وهي الهجر في المضجع ويكون في البيت.

الخطوة الثالثة: إن لم ينفع الهجر، فيضربها ضربًا غير مبرح فإن لم ينفع انتقل إلى: الخطوة الرابعة: وهي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها إن أرادوا إصلاحا ورغبة للبقاء بينهما.

الخطوة الخامسة: إن لم تنفع الخطوات السابقة ولم يصطلحا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو الطلاق والفراق، ولا داعي لتوسعة الخلاف والشقاق فآخر الحلول هو الطلاق ويغني الله كلًا من سعته.

ودليل هذه الخطوات: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ كَ فَعِظُوهُرَ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَي الْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعۡنَكُمْ فَلاَ نَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلاًّ

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك ♦ --

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيمًا أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن يُرِيدًا إِصْكَ الْيُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَ النساء: ٣٤].

و فَالَىٰ إِنْ اللهُ وَإِن يَنْفَرَقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا النَّا ﴾ [النساء: ١٣٠].

و قَالَ بَهِ اللَّهُ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٩].

#### الحق التاسع: هو حق ابن السبيل:

وهو الغريب الذي انقطعت به الحبال في سفره فله حق على المسلمين و تجزئ له الزكاة ولو كان غنيا حتى يصل إلى بلده .

قَالَ اللهِ عَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَحْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَحْدِيمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وقدجاء وعيد شديد لمن منع حق ابن السبيل كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى الذين رزقهم الله الأموال والعافية في أجسادهم ثم ابتلاهم الله بابن السبيل، فأما الأقرع والأبرص فمنعا ابن السبيل حقه، فسلبهما الله الأموال والعافية وسخط عليهما بسبب منعهما حق ابن السبيل وكفر نعمة الله عليهما، بينما الأعمى لم يمنع حق ابن السبيل وشكر الله على نعمته عليه فأبقى الله له ماله ورضي عنه، والقصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة صَحَيَّكَهُمُنهُ.

### الحق العاشر والأخير وهو حق ملك اليمين:

وهم الأرقاء من العبيد والإماء وهذا لا يكاد يكون موجودًا الآن لضعف

المسلمين وعدم قتالهم لعدوهم وعدم إقامة شعيرة الجهاد ، بسبب اللهوث وراء الدنيا وحب المناصب ، وعدم تمسك كثير من المسلمين بدينهم وسُنّة نبيهم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْدائهم ، ولأن الغالب من وجود العبيد والجواري نتيجة الحروب بين المسلمين والكفار، والله المستعان.

وربها تكون الآية أعم من ذلك فتشمل كل من للعبد فيه حق التصرف والرعاية ممن تحته فيجب عليه أداء الحقوق لكل من تحت يده وتصرفه.

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمُنْكُمُ ۗ ﴾: أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللّهُ: وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۗ ﴾ وَصِيَّةُ بِالْأَرِقَّاءِ وَلَانَّ الرَّقِيقَ ضَعِيفُ الحِيلَةِ أَسِيْرُ فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَلِهَذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يُوصِي أُمَّتَه فِي مرضِ المُوْتِ يَقُولُ: «الصلاة الصَلاة وَمَا ملكتْ أَيَانُكُم». اهـ الصَلاة وَمَا ملكتْ أيمانُكُم». اهـ

ولهذا جعل الله عتق العبيد من أفضل الأعمال وترتب عليه أجور عظيمة وعتق من النار.

ومن ضيع حقوق ملك اليمين فهو آثم فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر و رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا، قال: قال رسولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «كَفَى بالمرء إثمًا أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ» وفي رواية عند الحاكم: «من يعول». وفي رواية عند مسلم: «كفا بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته».

فيجب على كل مسلم أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه ابتداءً بحق الله و اختتاما بحق العبيد.

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حجيجي الخطيب والداعية

اللهم أعنا على أداء الحقوق لأهلها ، اللهم أعناعلى توحيدك وعبادتك وجنبنا الشرك والكفر والفسوق والعصيان ، اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن ، اللهم أعنا على طاعة الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ، اللهم اغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات ، برحمتك يا أرحم الراحين.

والحمد لله رب العالمين.



الخطيب والداعية

 (۲۷)

 حرمة دم المسلم وإزهاق روحه بغير حق

 وذكر الوعيد في ذلك

## الخُطْبَةُ الأُولَى ،

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا اللهُ أَوَ حُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللل

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أُو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدِثَاتُهُا، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهُا، وَكُلْ مُحَدِّدُاتُهُا مُعَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### أيها الناس:

إن الناظر إلى حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان يراها في حالة يرثى لها من

وجود الفتن والخلافات فيها، والتفرق والتشرذم في صفوفها، وانتشار القتل وسفك الدماء في أوساطها، فصار المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وصارت نفس المؤمن رخيصة عند كثير منهم فصار المسلم يقتل أخاه المسلم لأتفه الأسباب ومن أجل حطام سافل أو عرض زائل وهذا سبب الجهل الذي خيم على أذهان كثير من المسلمين والعصبية التي عشعشت على قلوب كثير منهم والعادات والتقاليد الجاهلية التي ورثوها عن بعض الآباء والأجداد وبسبب الحزبية المقيتة التي استوردوها من أعداء الإسلام التي فرقت بين المسلمين فجعلتهم شذر مذر، إذ جعلتهم فرقا متناحرة وأحزابا متنافرة، وقبائل متقاتلة، وذلك من أجل الحصول على الملك والمناصب، والجاه والأموال، فشفكت وذلك من أجل الحصول على الملك والمناصب، والجاه والأموال، فشفكت الدماء، وقتل الأبرياء، ويُتم الأبناء، ورُملتِ النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصار المسلم يخرج من بيته إلى مسجده أو إلى عمله وشأنه فلا يرجع إلا بالله، فصار المسلم يخرج من بيته إلى مسجده أو إلى عمله وشأنه فلا يرجع إلا على الأكتاف لا يدري لماذا قتل، فإنالله وإنا إليه راجعون. وهذه من علامات الساعة ودليل على قربها كها أخبرنا نبينا صَالَتَهُ وَلَا الله المستعان.

#### فيا أيها المسلمون ،

اعلموا وفقكم الله وجنبنا وإياكم ما يسخطه ويأباه، أن جريمة القتل أعظم جريمة في حق البشرية، وأن الله رتب عليها أعظم عقوبة دنيوية وأخروية، لشناعة هذه الجريمة ، لأن فيها إزهاقًا للأرواح، ويترتب عليها مفاسد كثيرة، من تيتيم الأولاد، وترميل النساء، وتفكك الأسر، وضعف المسلمين، وزرع الأحقاد والأضغان، والثأربين المسلمين، وغيرذلك.

ولهذا جاء أشد وعيد في القرآن الكريم على قتل النفس التي حرم الله، قَالَ إِنَّ اللهِ عَلَى قَتْلُ النفس التي حرم الله، قَالَ إِنَّ اللهُ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ مَكَم مِدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ, وَأَعَدَّ لَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٩٣].

فمن تجرأ على قتل مسلم بغير حق جوزي بخمس عقوبات وهي اللعنة والغضب من ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والعذاب العظيم في جهنم والخلود فيها أي المكث الطويل فيها إلا إذا استحل دم أخيه فإنه يخلد فيها لأنه كافر بالله رب العالمين.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القاتل يستحق الخلود في جهنم إن جازاه الله على جريمته وإلا فهو تحت مشيئة الله، وقد كان ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا يرى أنه لا توبة للقاتل عمدًا.

فأين القتلة من هذا الوعيد؟ ، فإن القتل بغير حق لا يصدر من مؤمن فإن القاتل ناقص الإيمان لم يمنعه إيمانه من النفس التي حرم الله.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنَل مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ خَطَا وَمَن قَنَل مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَعْوَ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِلَا أَن يَصَكَد قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى اللهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ لَهُ مِي لَا اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ ﴿ وَالنَاء : ٩٢] .

أي لا يمكن أن يحصل من المؤمن القتل إلا عن طريق الخطأ ، ومع هذا إن حصل القتل خطأً فلابد من الكفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين ، وتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله ، كها ذكر الله في الآية الآنفة الذكر ، فقد رتب الله على ذلك كفارة مغلظة ، لعظم حرمة دم المسلم .

وكثرة القتل من علامات الساعة لأنها من العظائم، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَالَّذِي نَفْسِي

سلاح الخطيب والداعية • حجي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْقُتُولُ عِلَى أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْقُتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي الْقُتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ» .

و روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَهُعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهُرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْقَتْلُ الْقَتْلُ».

فكم وكم حذر الله ورسوله صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم من هذه الجريمة البشعة.

ففي الصحيحين عن أبي بكرة رَضَالِللَهُ عَنهُ أن رسول الله صَالَللَهُ عَلَيْهُمْ قال وهو في الشهر الحرام وفي البد الحرام وفي يوم النحر: « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَقَالَ في الشهر الحرام وفي البد الحرام وفي يوم النحر: « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَنْ أَعْمَالُكُمْ هَذَا، فَلَا مُحَمَّدُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا - أَوْ ضُلَّالًا - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِ لُلَا عَنْ سَمِعَهُ «اللَّهُ الْعَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ «اللهم فاشهد».

وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أي كفر أصغر إلا من استحل فيكون كفرا أكبر.

فلا يحل قتل المسلم مهما كان عاصيًا إلا إذا اقترف واحدة من ثلاثة أشياء، بينها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن مسعود رَضَالِلُهُ عَلَيْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَاللَّرِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَة ». والحديث متفق عليه ومعنى التارك للجهاعة، أي: المرتد.

وهذا هو معنى قوله تعالى إلا بالحق في قوله: ﴿ وَلَا تَقَ نُلُوا ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث.

والذي يتولى قتله هو ولي الأمر سدا لباب الفتنة حتى لا يأتي مغرض يقتل شخصا بحجة أنه مرتد أو ساحر أو قاتل أو زانٍ بغير حجة ولا برهان، ولأن فيه افتئاتًا على ولي الأمر وتعديا على حقه وفتح باب القتل والقتال على مصراعيه فيصير كل إنسان يقتل من يريد لأنه فعل كذا وكذا أو لأنه كذا وكذا.

فيا عباد الله إن جريمة القتل مهلكة وموبقة لصاحبها ، فالقاتل قد أوبق نفسه في الدنيا والأخرى ، فأما الدنيا فبالضيق والضنك والخوف والقصاص وفي الآخرة بالنار، ولهذا روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اجْتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا عَنْ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا وَأَكُلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ الغَافِلاتِ».

فانظر يا رعاك الله كيف عطف قتل النفس على أعظم معصية عصي الله بها وهي الشرك بالله والسحر وجعل القتل مرتبة ثالثة بعد الشرك والسحر يدل على قبح جريمة القتل وشدة خطره.

فيا عباد الله إذا كان لا يجوز للعبد أن يقتل نفسه ومن قتل نفسه فله النار فكيف بمن يقتل مسلمًا؟ .

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ جِمَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ

سلاح الخطيب والداعية • حجي الحجيد المحكية المحكية المحتفي المحتفية المحتفية

وإذا كان لا يجوز قتل الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن في البلاد الإسلامية فكيف يجوز قتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟.

فقد روى البخاري عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

وإذا كان الذي يشير على أخيه بالسلاح أو الحديد مجرد إشارة تلعنه الملائكة فكيف بالذي يجرح؟ وكيف بالذي يقتل؟.

فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَّــهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَالَّــهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وفي صحيح مسلم أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمُلائِكَةَ تَلْعَنْهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

فمن هذا الباب أمر النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بحفظ السلاح وتأمينه وعدم العبث به وحفظه من أيدي الأطفال والاحتراز عليه عند دخول الأسواق كل هذا حفظا للدماء وسدا لذريعة القتل.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضَالِلُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلُ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْسُلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ».

وفي رواية له: قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلُ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالْهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالْهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالْهَا ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالْهَا ».كررها

فانظر يا عبد الله كيف أكد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على حفظ النبل ثلاث مرات، وهي نبل فإن السلاح الحديث يحفظ أكثر من باب أولى لشدة خطورته وسرعة ضرره وانفلاته، فمن قصر في ذلك فحصل الأذى للمسلمين لحقه من الإثم بقدر تقصيره ومخالفته، فكم أزهقت من الأرواح بسبب العبث والمزاح بالسلاح فانتبه يا مسلم.

أيها الناس إن جريمة القتل تفرح الشيطان وتغضب الرحمن وتفرق الخلان وهي من خصال الفسوق والعصيان.

فقد روى ابن حبان عَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا أَصبحَ إِبْلِيسُ بثَّ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلبستُهُ التَّاجَ قَالَ: فَيَخْرُجُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طلَّقَ امْرَ أَتَهُ: فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرَّهُما ، يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَيْهِ فَيَقُولُ: أَوْشَكَ أَنْ يَبَرِهُما ، يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيَجِيءُ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ أَنْتَ أَنْتَ وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ وَيُلِبِسُهُ التَّاجَ».

ومعنى قوله: « أنت أنت»: أي أنت الذي صنعت شيئًا عظيمًا وأنت المقرب عندي فيقرب الذي دفع المسلم إلى قتل أخيه ويلبسه التاج إكراما له.

فيا ويل الذين يتسببون في سفك دماء المسلمين وإزهاق أرواحهم، فقد صار المسلمون في حالة يرثى لها من كثرة القتل والفتن ، بسبب المظاهرات والاعتصامات والانقلابات، والخروج على الحكام.

آلاف الأنفس التي أزهقت وآلاف النساء التي رملت وعشرات الآلاف

من الأبناء والبنات التي يتمت وكل ذلك بسبب تفشي القتل وانتشاره في هذا الزمان فمن تسبب في ذلك فله قسط من الأوزار وإن لم يباشر القتل بنفسه، وكل نفس قتلت ظلمًا فلابن آدم الأول قسط من وزرها.

فقد روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَّ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ».

ولا يخفى قصته التي ذكرها الله في سورة المائدة بقوله: ﴿ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا يَخْفى قصته التي ذكرها الله في سورة المائدة بقوله: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللّهَ عَالَمُ مِنَ اللَّاخِرِ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ اللَّاخِرِ قَالَ لَا قَنْكُ لِنَقْنُكِي مَا أَنَا لَا قَنْكُ لَكَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَمِّلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعَمِّلُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

إلى أن قال: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَبَهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فانظروا كيف جعل الله قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعًا ، لأن الذي

يقدم على قتل نفس واحدة ، لايبالي بأن يقتل جميع الناس.

فإن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا لأن من تجرأ على قتل مسلم عمدًا بغير حق فلا فرق عنده في قتل الناس جميعًا ، وقيل من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنها قتل الناس جميعًا في الإثم . ذكره البغوي عن قتادة

قال المفسر السعدي: « . . فلم تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنها ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء. فتجرؤه على قتله، كأنه قتل الناس جميعًا.

ويدخل في ذلك الذين يشاركون في الحروب القبلية والطائفية والحزبية وغيرها من الأمور التي تحصل بين المسلمين بغير حق.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجُهَاعَةَ فَهَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ».

#### فيا أيها المسلمون:

دماء المسلمين غالية وأنفسهم زكية عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فهي أعظم عند الله من الكعبة المشرفة، ولأن تزول الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل مسلم، فمن تجرأ على هذه الجريمة ففي إيهانه خلل، قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ النَّاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَيّاً ﴾ [النساء: ٩٢].

قال المفسر السعدي رَحمَهُ اللهُ: أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: متعمدًا، وفي هذا الإخبارُ بشدة تحريمه وأنه مناف للإيهان أشد منافاة،

وإنها يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيهانه نقصًا عظيمًا. اهـ

فقد روى ابن ماجه ْ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ اللهِ حَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ مَنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرَ حَقِّ » رواه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرَ حَقِّ » رواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: «ولو أن أهل سهاواته وأرضه اشتركوا في دم مؤمن ؛ لأدخلهم الله النار ».

فانظريا عبدالله تزول الدنيا بها فيها من ممتلكات وأراضي وعقارات ومصانع وطائرات ومراكب وسيارات وغير ذلك، ولا يقتل المسلم، فكيف بالذي يقتل أخاه المسلم من أجل أمتار من الأرض أو من أجل حطام زائل فأين هذا من هذا وأين هذا من قوله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق»، فهذا مثال بليغ ضربه النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحرمة دم المسلم ولنفسه ولحقارة الدنيا لمن كان له قلب أو عقل سليم فإن النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب هذا المثال لأن الناس يعظمون الدنيا ويتقاتلون من أجلها، فإذا تقرر عندهم أن زوال الدنيا بحذافيرها - فضلًا عن شيء يسير منها - أهون من قتل المسلم، صار عندهم القتل عظيمًا ومستقبحا، وزوال الدنيا يستلزم زوال جميع الساكنين فيها فيموت الناس جميعًا ولا يقتل مسلم ويسفك دمه بغير حق.

فحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة عند الله تعالى فقد روى ابن ماجه عن عَبْد الله بْن عُمَر صَيَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عَبْد الله بْن عُمَر صَيَّلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عَبْد الله بْن عُمَر صَيَّلَهُ عَنْهُ وَالله عَلَمُ وَأَعْظَمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمُ عِنْدَ الله حُرْمَةً مِنْكِ، حُرْمَة مِنْكِ، خُرْمَة المُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله حُرْمَة مِنْكِ، مَا لِهِ وَدَمِهِ».

فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويعمل بها فإن

دمه معصوم وعرضه مصون وماله محفوظ ، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أُمِرْتُ أَنْ أُمَوْتُ أَنْ أَوْتِيَ اللهُ عَنْهُ، فَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ».

ولهذا أنكر النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ على أسامة بن زيد رَضَالِتُهُ عَنْهُا لما قتل الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله.

فقد روى البخاري ومسلم عن أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحُقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُحْيِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ» قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ» قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ» قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى ثَمَنَيْتُ أَنِّ لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ». وفي رواية لسلم: قال: «أفلا شققت قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟».

ففيه أن الناس يعاملون بالظاهر حتى يظهر منهم ما ينافي ذلك، فمن قال لا إله إلا الله فإنه يعامل معاملة المسلمين فإن ظهر منه ما يناقضها، فإنه يعامل معاملة الكافرين المشركين.

وقول أسامة رَضَالِلَهُ عَنهُ: «حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»: معناه أنه تمنى أن إسلامه كان قبل ذلك اليوم ليغفر الله له ذلك الذنب بالإسلام لأن الإسلام يمحو ويجبُّ ما قبله.

فالشاهد أن من قال هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، فإنه لا يجوز قتله، فكيف يقتل الآلاف من المسلمين الموحدين بغير حق وبغير ذنب؟ فإلى الله المشتكى.

فهذا الرجل الذي قتله أسامة كان مشركًا ولما رفع أسامة عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه ما قالها إلا لينجو من القتل، فعاتبه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأنه قال كلمة التوحيد، فها هي حجة أصحاب الاغتيالات والتفجيرات الذين يفجرون في أماكن فيها عشرات ومئات المسلمين ممن يقولون لا إله إلا الله؟.

فعلام يستحلون دماء المسلمين بأدنى الشبه والأفكار المنحرفة، فإن هذه الأفعال لا تمتُ إلى الإسلام بصلة والإسلام من هذا براءٌ، أما ما يستدلون به من قصة كعب بن الأشراف وأبي رافع اليهوديين فليس لهم فيه حجة لأمور.

منها: أن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ هو الذي أرسل بقتلها فهو ولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر المصلحة في اغتيال رجل من الكفار دون حدوث مفسدة على الإسلام والمسلمين فله ذلك أما هؤلاء أصحاب الاغتيالات والتفجيرات ليس لهم ذلك لأنهم ليسوا أولياء أمور، وأيضًا ليس في صنيعهم هذا تحقق أدنى مصلحة للإسلام والمسلمين بل المفاسد متحققة فيذهب أحدهم يغتال رجلاً كافرا أو يفجر نفسه في مجامع الكفار فيقتل منهم رجلاً أو رجلين فينتقمون من عشرات المسلمين فيقتلونهم أو يغتصبون نساءهم أو يشردونهم من ديارهم، وربها انتقموا من دولة مسلمة بكاملها فيدمرونها بسبب هذه الأفعال.

ثانيًا: كعب ابن الأشراف وصاحبه كانا كافرين قد آذوا الله ورسوله أما هؤلاء يذهبون يفجرون في أوساط المسلمين فها ذنبهم؟ أو يذهب يفجر كفار غير محاربين فيقتل النساء والأطفال والكبار وهذه الطريقة غير مشروعة، وتشوه بأهل الإسلام، وقد حذر الشرع من قتال النساء والأطفال والعجائز وهذا في وقت الحروب والمعارك فكيف بهؤلاء؟ فإنهم يأتونهم في غرة وفي سلم وهم آمنون ، فهذه الأفعال تعد تشويهًا للإسلام، حتى كره بعض الأعاجم

الإسلام بسبب سوء معاملة بعض أهله، فربها أراد بعضهم أن يسلم فيترك الإسلام بسبب ذلك، وربها ارتد بعضهم ممن قد كان أسلم.

فاحذريا مسلم أن تلطخ يدك بالدماء الزكية إياك أن تنجس يدك بإزهاق الأنفس البريئة فإنها ورطة من أعظم الورطات التي لا مخرج لها في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يشاء الله فالأمر خطير جدًا.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فإن جريمة القتل يا عباد الله أبشع جريمة على وجه الأرض في حق الآدميين، ويترتب عليها حدود وعقوبات عظيمة.

أما في الدنيا فالنكد والمعيشة الضنك، فقد روى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: «لَنْ يَزَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا–، اللهُ عَنْهُمَ عَنْهُمَ أَلَى يُصِبُ دَمًا حَرَامًا»، وفي رواية عند أبي داود: «فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح».

فإن الإنسان في سعة من أمره مالم يرتكب هذه الجريمة ، وإنه مهما ارتكب من الذنوب فإن له منها مخارج إلا القتل فليس له مخرج، فإنه إن قتل فقد أوقع نفسه في ورطة عظيمة وبلاء كبير لا يكاد يتخلص منه ، لأن الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس وهي النفس والدين والعرض والعقل والمال فحفظ النفس من الضروريات الخمس التي يجب حفظها فمن قتل نفسا ربها ضيق عليه وضاق صدره وخسر دنياه وأخراه وربها أدت به تلك المعصية إلى الكفر بالله والعياذ بالله ولهذا قال النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «فإذا أصاب دما حرامًا بلح». أي انقطع به السير وهلك ، والدم الحرام يشمل دم المسلم ودم الذمي والمعاهد والمستأمن .

وقال ابن عمر رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها لمن أوقع

نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.

فنسأل الله ان يوفق حكام المسلمين الإقامة حدود القصاص على القتلة كما فَالَ أَن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ولو اشترك مجموعة في قتل مسلم فإنهم يقتلون به جميعًا لقبح هذه الجريمة وحرمة دم المسلم ففي صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا-، أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ رَضَيَلِكُ عَنْهُ : «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» فُلاَمًا قُتِلَ غِيلة أي خديعة واغتيال ، وأما عقوبات يوم القيامة ، فالنار وبئس القرار ، إلا من شاء الله ممن تاب وأتى بشروط التوبة ، ومنها أن يقدم نفسه للقصاص ، أو يقبلون منه الدية ، أو يعفون عنه، فإن على القاتل ثلاثة حقوق :

الحق الأول: حق الله ويسقط بالتوبة النصوح.

الحق الثاني: حق أولياء المقتول ويسقط بالقصاص أو الدية أو العفو.

الحق الثالث: هو حق المقتول وهذا يكون يوم القيامة يجمع الله القاتل والمقتول فيقضي بينهم فإن صدق القاتل في توبته فإن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى يرضي كلا منهم بها بها شاء، فإن لم يتب القاتل فإنه يبوء بإثم المقتول ويدخل النار.

فإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ، وهذا بالنسبة لحقوق المخلوقين، أما بالنسبة لحق الله فإن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة .

فقد روى البخاري ومسلم عن عَبْدَ الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ» فهذا يدل على التغليظ في أمر الدماء لعظم أمرها وكبير خطرها.

وروى الترمذي والطبراني عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ سَأَلُهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُعْجَبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «يَأْتِي عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «يَأْتِي عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «يَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «يَأْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ اللهُ لَقُتُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى النَّارِ». وَيُلْقَاتِلَ: تَعِسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ».

وروى النسائي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: وَيَجِيءُ الرَّجُلُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: وَيَجِيءُ الرَّجُلُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفَلْانِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

وهذا حال كثير من الناس ، يقتل النفس البريئة من أجل القبيلة ،أو المشيخة أو الحزبية ، لتكون العزة والمكنة والسلطة لفلان ، ولم يدرِ هذا المغفل مإذا جنى على نفسه من الويلات ، وما عسى فلان هذا أن ينفعه ؟.

فقد جاء عند أبي داود والحاكم وابن حبان عن أبي الدرداء رَضَالِلهُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً - يقولُ: «كلُّ ذنبٍ عسى اللهُ أن يغفِرَهُ، إلا مَن ماتَ مُشرِكًا، أو من قَتَلَ مؤمنًا مُتعَمدًا».

والقاتل متوعد بالنار ففي الصحيحين عن أبي بكرة رَضَّالِلَّهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ

رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّالِمُ الللللِّهُ وَاللَّهُ وَل

وهذا يكون فيها إذا كانت المقاتلة في باطل أو عصبية أو نحو ذلك أما إذا كان المقتول مظلومًا أو مدافعا عن نفسه أو حقه أو لم يكن مريدا لقتل صاحبه فلا يكون في النار لأدلة أخرى تبين ذلك، أما هذا الذي في الحديث، فإنه كان عازما على قتل أخيه لكنه عجز ولم يستطع فكتب له ما نوى.

و قوله: (القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ) ليس إثم المقتول كإثم القاتل الذي حقق القتل، فإن إثم القاتلة والقتل، بينها المقتول، فإنه يؤثم على المقاتلة والقتل، بينها المقتول يؤثم على المقاتلة فقط لأنه لم يقتل.

ونختم بهذا الحديث الذي يبين خطورة سفك الدم الحرام وأنه قد يحول بينه وبين الجنة أو يحبس عن دخولها إلى حين، وإلى ما شاء الله، فقد روى الطبراني والبيهقي عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الله رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُنَّةِ مِلْءُ كَفِّ مِنْ دَمِ امْرِئ مُسْلِم أَنْ يُمْرِيقَهُ كَانَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابِ مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ حَالَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلَّا طَيِّبًا، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ».

فيجب على العبد أن يتنزه عن الدماء المحرمة وأن يتقي الله في الأنفس البريئة والأرواح الزكية قبل أن يعض على أنامل الندم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون اللهم احقن دماء المسلمين ،اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك

ردًا جميلاً ، اللهم جنبنا وبلادنا وبلاد المسلّمين الفتن، ما ظهر منها وما بطن ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### الخطبة الأولى:

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا الصادق الأمين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وسيد المرسلين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فتح الله به آذانا صها ، وأعينا عميا ، وقلوبا غلفا، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، جاهد في الله حق جهاده ، حتى أتاه اليقين من ربه، فها من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات ربي وسلامه عليه، صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين.

## أما بعد:

فإنه لا يخفى على مسلم آثار الذنوب والمعاصي و نتائجها السلبية على الفرد والمجتمع، فإن الذنوب والمعاصي هي سبب الدمار والهلاك وهي سبب البلايا والمجتمع، فإن الذنوب والمعاصي هي سبب للأمراض والأسقام وسبب للشدة والرزايا والمصائب والزلازل وسبب للأمراض والأسقام وسبب للشدة والقحط ومنع القطر من السهاء، قال الله في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ثَمَ السورى: ٣٠].

و قَالَ بَعِيَ اللهُ: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ ﴾ [النساء:٧٩].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الله الله النحل:١١٨].

و فَالَ إِمَا اللهِ عَمِا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٢].

و فَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٣١].

و قَالَ بَهَا لَىٰ: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعَلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

كل هذه الآيات وأمثالها تبين أن ما نزل بالناس من مصائب وبلايا أن ذلك بسبب ذنوبهم وبعدهم عن دينهم وعدم تمسكهم بكتاب ربهم وسُنَّة نبيهم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسواء كان ذلك حاصلا من جميعهم أو من بعضهم فإن المصائب تعم الجميع ، الصالح والطالح، قَالَ بَمَالُىٰ: ﴿ وَاتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِن كُمُ خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ [الأنفال: ٢٥].

وروى البخاري ومسلم عن عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَفِيهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ وَقِيهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ وَقِيهِمْ وَقَيهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟، « قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى أَسْوَاقُهُمْ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟، « قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّ لِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى فِياتِهِم ».

فيه بيان خطورة مصاحبة أهل المعاصي ومجالستهم ، فإنها إذا نزلت المصائب فإنها تشمل الجميع.

ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذ عباده بكل ذنب ارتكبوه ، كما بين ذلك بقوله:

﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ ولو آخذ العباد بكل ما اكتسبوا لهلكوا .

قَالَ إِمَا كَنَ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ اللّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وإن الناظر في الأمم السابقة يرى أن سبب هلاكهم ونزول العذاب عليهم هي ذنوبهم وكفرهم بالله رب العالمين.

فقد أهلك الله قوم نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ بالطوفان، وذلك لأنهم كفروا بربهم، وضللوا نبيهم.

وأهلك الله عادًا بالريح العقيم، التي لا تدع شيئًا إلا جعلته كالرميم، وذلك بسبب كفرهم، ولأنهم سفهوا هودًا عَلَيْوًالسَّلَامُ.

وأهلك الله ثمود بالرجفة والصيحة الشديدة، لأنهم عتوا عن أمر ربهم، وعقروا الناقة التي جعلها الله آية لهم.

وأهلك الله قوم لوط عَلَيْ السَّلَمُ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِ فِينَ وقلب عاليها سافلها لأنهم قلبوا سُنَّة الله، وأتوا الرجال شهوة من دون النساء وكانوا قوما مسرفين.

وأهلك الله قوم شعيب عَلَيْ وَالسَّكَمُ بعذاب يوم الظُّلة، لأنهم كفروا بنبيهم وتوعدوه بإخراجه من بلده، وكانوا يطففون الكيل والميزان.

وأهلك الله فرعون وقومه بالغرق لأنهم تكبروا على موسى عَلَيْوالسَّلامُ واستضعفوا بني إسرائيل، فأهلكهم الله، وأورث أرضهم وديارهم للذين كانوا مستضعفين في الأرض، ودمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون.

وهذا هو مصير كل أمة كذبت نبيها وعصت ربها وهو الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة ، قَالَ بَهِ الله بعد أن ذكر جملة من الأمم وما ذا حل بهم من النكال والعذاب : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا آهُلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالْضَرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ ثَنَ مُكَانَ السَّيِتَةِ الْخُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَالْضَرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرُّونَ السَّيِّعَةِ الْخُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَالْضَرَّآءُ وَالسَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ ثَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و فَالَ إِنَّ الْمَانَ الْمَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدٍ مِّنِ قَبَلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِأَلْبَأْسَاءَ وَالظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللَّ فَلَوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّرَعُوا وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّمَ عُونَ اللَّهَ يَطُن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهَ عَلَيْهِم اللَّهُ يَطِن مَا ذُكِرُوا بِهِ عَتَحْنا عَلَيْهِم الشَّوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَتَحْنا عَلَيْهِم الشَّوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَتَحْنا عَلَيْهِم الشَّوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَتَحْنا عَلَيْهِم الشَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي هذا المقام نتطرق إلى بعض آثار الذنوب والمعاصي التي تنزل بالناس بسبب الذنوب والمعاصي.

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ﴾ قَالَ: الله حَلَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ﴾ قَالَ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُهُ وَلِيكَ إِذَا أَخَذَهُ وَاللهُ شَدِيدُ اللهُ عَرَأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُهُ وَلِيكَ إِذَا أَخَذَهُ اللهُ مَن وَهِي ظَلَامِنَ اللهِ اللهِ اللهِ شَدِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أي أن الله يمهله ثم يأخذه بغتة فلم يتركه حتى يستوفي عقابه.

و قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّل

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: استعلن الفساد في البر والبحر أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. اهـ

وروى الطبراني عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَيَلِنَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ - أي انتزع - وَلَا عَيْنٌ إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ ».

وروى الترمذي عن أَبِي مُوسَى رَضَالِتَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لاَ يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَهَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلاَّ بِذَنْب، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، وَقَرَأَ ﴿ وَمَا أَصَكَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كُثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَكَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ آَلُهُ وَلَيَعْفُوا اللهُ عَن كَثِيرٍ ﴿ آَلُهُ وَلَيَعْفُوا اللهُ عَن كَثِيرٍ ﴿ آَلُهُ وَلَيَعْفُوا اللهُ عَن كَثِيرٍ ﴿ آَلُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ كَثِيرٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وروى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَحَيَلِكَ عَنْهَا، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله حَمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ﴿ وَاللهُ بَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ﴿ وَالْمَا مَعْشَرَ اللّهَاجِرِينَ، خَسْ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمِ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِحْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِيدَةِ المُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالهِمْ، إِلّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يُنْفُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إلّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُعْوَا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُعْوَا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمُ يُعْوَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ عَدُوا اللهُ وَيَتَحَيَّرُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إلّا سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ عَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيمِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ الله وَيَتَحَيَّرُوا عِمْ اللهُ وَيَتَحَيَّرُوا اللهُ وَيَتَحَيَّرُوا اللهُ اللهُ وَيَتَحَيَّرُوا اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ففي هذا الحديث وعيد شديد لأصحاب هذه المعاصي إذ ذكر فيه خمس عقوبات عاجلة مترتبة عن خمس معاص ذميمة، والناظر في هذا الزمان يرى هذه المعاصى حاصلة ويرى هذه العقوبات نازلة.

العقوبة الأولى: انتشار مرض الطاعون والأوجاع والأسقام التي عجز الأطباء عن علاجها والتي لم تكن موجودة في الأزمان المتقدمة كمرض الإيدز والسيلان والكبد والأنفلوزا والزهري والجلطات الدموية والسكتات القلبية وذلك بسبب انتشار الفواحش بين الناس وإعلانها حتى صار لها أماكن وفنادق خاصة بها والعياذ بالله.

العقوبة الثانية: القحط والجدب والشدة والجوع وشدة المئونة وهي الكلفة والغلاء وتدهور العملة وذلك بسبب تطفيف الكيل وخسران الميزان، ويدخل في ذلك عدم الوفاء في المكيلات والموزونات والمقيسات والمعدودات، وهو عام في المأكولات والمشروبات والمبيعات والأراضي والعقارات فإذا بخسوا هذه الأشياء وخسروها حلت بهم تلك العقوبات.

العقوب تالثالثة: منع القطر من السماء بسبب منع الزكاة ، ولولا أن الله يرحم البهائم ما نزل المطر، وقوله: « ولولا البهائم لم يُمطروا» دليل على أن البهائم أفضل منهم لأنها تؤدي وضيفتها وهؤلاء لم يؤدوا ما أوجب الله عليهم من الزكوات فمطروا بسبب هذه البهائم.

العقوبة الرابعة: تسلط الكفار على المسلمين وامتصاص ثرواتهم، واحتلال بعض أراضيهم، بسبب نقض عهد الله وعهد رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والعهود قسمان: وهي العهود والمواثيق والالتزامات التي بين الناس، والعهود التي بينهم وبين رجم وبينهم وبين نبيهم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ومنها تحقيق

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪ‱ + ↔

التوحيد والعمل بالسُّنَّة لكن لما نقض كثير من الناس عهد الله وعهد رسوله، وأخلوا في التوحيد والسُّنَّة سلط عليهم أعداءهم.

العقوبة الخامسة: تناحر المسلمين فيها بينهم من القتل والقتال والعداوة والبغضاء لاسيها بين الحاكم والمحكوم فيتسلط الحكام الظلمة عليهم ويحصل التمرد والعصيان من المحكومين على أولياء أمورهم وكل ذلك بسبب عدم تحكيم كتاب الله وسُنَّة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَيْكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَتِ لَكَامُ مَن فُوقَكُم . لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ اللهِ مِن فُوقَكُم .

قال البغوي عن مجاهد رَحَهُ هُمَالُلَهُ وابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا: بالسلاطين الظلمة ، وقال غيره: عذاب من السهاء. اهـ

ومعنى قوله: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾: أي يجعلكم فرقا وأحزابا متناحرة يقتل بعضكم بعضًا.

ومنها أن الله يولي عليهم الحكام الظلمة بذنوبهم كما قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ فَوَلِي عَلَيْهِم الحَكَامِ الظلمة بذنوبهم كما قَالَ بَعْضَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللهِ ﴾ [الأنعام:١٢٩].

وجاء عن بعض السلف منهم الحسن البصري رَحِمَهُ أَللَهُ \_ قال: «أعمالكم عمالكم وكيفها تكونوا يولى عليكم».

## ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع زوال النعم وتغير الأحوال:

قال الله في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ صَقَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ ﴾ [الرعد: ١١].

قال المفسر السعدي رَحْمَالُلَهُ: ﴿ إِنَ ٱللّهَ لَا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ ﴾ من النعمة والإحسان ورغد العيش ، ﴿ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ ﴾ بأن ينتقلوا من الإيهان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها ، فيسلبهم الله عند ذلك إياها، ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، ﴿ أَي: عذابًا وشدة وأمرًا يكرهونه، فإن إرادته لا بدأن تنفذ فيهم فَإنه لا مَرَدَّ لَهُ ، ولا أحد يمنعهم منه. اهـ

فيُعلم من هذا أن النعم ترفع بسبب الذنوب والمعاصي ، وتدوم بالشكر والطاعات.

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكرالإله فإن الإله سريع النقم

قَالَ إِنَى اللهُ:﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلِهِن كَفَرْتُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

و قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّ قَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّا عَرَافَ: ٩٦] .

في هذه الآيات أن التقوى والإيهان سبب لنزول بركات السهاء وخروج بركات الأرض ، والذنوب والمعاصي سبب للمؤاخذة والعذاب من قوله: ﴿ وَلَكِكِن كُذَّهُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

## ومن آثار الذنوب والمعاصي يا عباد الله تسلط الكفار على المسلمين:

والواقع خير شاهد فقد أصاب المسلمين الذل أمام أعدائهم حتى صاروا لا يصدرون إلا عن رأيهم ولا يسيرون إلا ضمن مخططاتهم ولا يحكمون إلا عن طريق قوانينهم وأنظمتهم إلا من رحم الله.

فتسلط الكفار عليهم وأدخلوا الديمقراطية والحزبية في أوساطهم وصارت المراقبة عليهم شديدة حتى لا يكادون يفعلون شيئًا إلا بإذن منهم بل صار بعض المسلمين يسارعون فيهم ويتسابقون إليهم ويسافرون إلى بلادهم ليحظوا بالمناصب عن طريقهم أو الظفر بشيء من لعاعة الدنيا وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون وكل هذا بسبب ذنوبهم، وحرصهم على الدنيا، وبعدهم عن دينهم وجهلهم بدين الله.

فقدروي الإمام أبو داود عن ثوبانَ رَضَالِلهُ عَنهُ قال رسولُ الله صَالَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: قال رسولُ الله صَالَاتُهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: «بوشِكُ الأَممُ أن تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأَكلَةُ إلى قَصْعَتِها» فقال قائل: ومن قلَّة نحن يومئذٍ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكم غُثاءٌ كغثاء السَّيلِ، ولكنزْعَنَّ اللهُ مِن صدورِ عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ اللهُ في قلوبكم الوَهنَّ». فقال قائل: يا رسُولَ الله، وما الوهنُ؟، قال: حبُّ الدُنيا وكراهيةُ الموتِ».

وروى ابن أبي عاصم عن أبي مسعود الأنصاري رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم لقريش: « لن يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته، مالم تحدثوا، فإذا فعلتم سلط الله عليكم شرار خلقه، فيلحوتكم كما يلحت هذا القضيب». أي يأخذوا ما عندكم ولم يدعو لكم شيئًا، كما يلحت القضيب أي كما تقشر العصا.

وقد تقدم حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ﴿ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيَمِمْ».

## ومن آثار الذنوب والمعاصي على المسلمين أنهم يصابون بالذلة والصغار:

فتورث المعاصي سوادا في الوجوه، وكلُّ بحسبه، وعلى قدر ذنوبه، بينها الطاعات تورث نورًا في الوجوه : ﴿ سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والصلاة نور». رواه مسلم عن أبي مالك رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

و قَالَ إِنَى الْكَافِرِينَ مِبِينًا سواد وجوههم، بسبب كفرهم ومعاصيهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً أُمَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ لُهُمْ قِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

وكذلك المسلم العاصي يصيبه من الذلة وسواد الوجه بقدر ذنوبه ، ومصداق ذلك ما رواه أبو دواد عن ابن عمر، رَضَالِلَهُ عَنْظَ، قال: سمعتُ رسولَ الله -صَالَّلُلَهُ عَلَيْدوَسَلَمَ - يقول: «إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْع، وتركتُم الجهادَ، سَلَّط اللهُ عليكم ذُلاً لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم»

والعينة هي نوع من أنواع الربا وهو أن يبيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل مما باعها له ليبقى الكثير في ذمته ويربح أموالا بغير حق، وهذا تحايل على الربا.

وقوله: «وتبعتم أذناب البقر» كناية بالاشتغال بالحرث عن الجهاد.

## ومن أسباب الذلة والمهانة مخالفة سُنَّة النبي صَيَّاتَتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والابتداع في الدين:

فقد روى البخاري رَحَمَهُ اللّهُ تعليقا عن عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذَّلّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي».

فمن خالف أمر رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ ورغب عن سُنَّته فهو ذليل ومن أطاع رسول الله صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ وتابعه وعمل بسنته فهو عزيز، يؤخذ هذا من مفهوم هذا الحديث وغيره من الأدلة وعلى قدر متابعة العبد تكون له العزة والنصرة والحفظ والكلاءة، قَالَ بَهِ اللهُ : ﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلنَّهِ كُونَ اللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنْفَالَ : ٦٤].

قال سفيان ابن عيينة رَحَمُهُ اللهُ: ما رأيت صاحب بدعة إلا رأيت على وجهه ذلة قيل له: أفي كتاب الله هذا؟، قال: نعم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّكَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِم وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَكَذَالِكَ نَعَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَضَبُ مِن رَّبِهِم وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَكَذَالِكَ نَعَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ ا

الشاهد قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠٠ ﴾ .

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللهُ: لِكُلِّ مَنِ افْتَرَى بِدْعَةً، فَإِنَّ ذُلَّ الْبِدْعَةِ وَمُحَالَفَةَ الرِّسَالَةِ مُتَّصِلَةٌ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ ذُلَّ الْبِدْعَةِ عَلَى الرِّسَالَةِ مُتَّصِلَةٌ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ ذُلَّ الْبِدْعَةِ عَلَى الرِّسَالَةِ مُتَّصِلَةٌ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَإِنْ هَمْلَجَت بِهِمُ الْبَعْلَاتُ، وَطَقْطَقَتْ بِهِمُ الْبَرَاذِينُ. وَهَكَذَا رَوَى أَكْتَافِهِمْ، وَإِنْ هَمْلَجَت بِهِمُ الْبَعْلَاتُ، وَطَقْطَقَتْ بِهِمُ الْبَرَاذِينُ. وَهَكَذَا رَوَى أَيُّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَكَذَلِكَ بَحْزِى اللهِ لِكُلِّ مُفْتَرٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ: اللّهُ مَا حَبُ بِدْعَةٍ ذَلِيلٌ. اهـ كُلُّ صَاحِبُ بِدْعَةٍ ذَلِيلٌ. اهـ

## ومن آثار الذنوب والمعاصي على المجتمعات حصول الفرقة والتشرذم والبغضاء بينهم

كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِّ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ مِن تَحَتِّ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَىٰ مُ اللَّهُمْ يَفْقَهُونَ لَا اللَّهُمْ يَفْقَهُونَ لَا اللَّهُمْ يَفْقَهُونَ لَا اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

ومعنى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ أي: يجعلكم فرقًا وأحزابًا يعتدي بعضكم على بعض.

وفي حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ » أي يسلط بعضهم على بعض فتنتشر بينهم العداوة والبغضاء.

وروى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضَالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَقُولُ: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا ».

وهذا هو المشاهد والواقع ترى المسلمين تفرقوا إلى جماعات متعددة وما ذلك إلا بسبب ما أحدثه بعضهم من المعاصي والبدع، بل وترى الجماعة الواحدة يتفرع عنها جماعات مختلفة، تخرج منها بسبب ما يحدثه بعضهم من المحدثات والمخالفات لدين الله وسُنَّة رسوله صَرَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ومنهج السلف، وتبقى الجماعة المحقة على الأصل متمسكة بالكتاب والسُّنَّة، وهي الطائفة الناجية المنصورة، لا يضرها من خذلها، ولا من خالفها ، ويبقى الحق واحدًا وغيره هو الباطل ،وهذه هي سُنَّة الله في أرضه، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره.

فَفِي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عَنْ ثَوْبَانَ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيه وَسَلَّهِ - « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقِّ ، لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ ».

اللهم ثبتنا على الحق، وصرّف قلوبنا على الطاعة ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله المحمود بكل لسان ، المعبود في كل زمان ، الذي لا يخلو من علمه مكان ، جل عن الأشباه والأنداد ، وتنزه عن الصاحبة والأولاد ، ونفذ حكمه في جميع البلاد ، لا تتوهمه القلوب بالتصوير ، ولا تتخيله العقول بالتصوير ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

### أما بعد:

فقد عُلم مما تقدم أن للذنوب آثارًا سيئة، وعواقب وخيمة، يعود ضررها على العبد؛ في الدنيا والآخرة.

فإياك إياك يا عبد الله أن تتساهل بالذنوب والمعاصي، أو تستهين بها أو تستصغر ذنبًا، أو تستحقره، فإن الذنوب قد تجتمع على العبد فتهلكه، ورُب ذنب صغير، يجر إلى ذنب كبير، ثم إلى أكبر، وربها جرَّ صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء الحسنة حسنة مثلها، قَالَ بَهَاكُنْ مُدَّالًا فَي الضَّالَةِ فَلْمَدُدُ لَهُ الرَّحَنُ مُدًّا فَي [مريم: ٧٥].

و قَالَ بِهَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْمَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ رَسُّ ﴾ [محمد: ١٧].

وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل الحسَنَة فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات. اهـ أو كمال .

وروى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضَيْلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى

→ حجج سلاح الخطيب والداعية

يُمْلِكُنَهُ » وَإِنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ لَمُنَّ مَثَلًا: كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ، فَكَجِيءُ بِالْعُودِ، نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاقٍ، فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَنْطَلِقُ، فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا، فَأَجَّجُوا نَارًا، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا».

وفي صحيح البخاري عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدَقُّ فِي أَخَيْنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ المُوبِقَاتِ» أي: «المُهْلِكَاتِ».

وما أحسن قول القائل:

خل النوب صغیرها و کبیرها ذاك التقی واصنع كهاش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى لا تحقد رن صغیرة إن الجبال من الحصى

وإن من آثار الذنوب والمعاصي أنها تؤثر على القلب فيزيغ وينحرف عن الهدى.

وذلك أن الذنوب تغطي على القلب فلا يعرف الحق من الباطل و لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا.

قَالَ إِنَا لَيْ : ﴿ كُلَّا بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللل

قال المفسر البغوي رَحِمَهُ أَللَهُ: وَمَعْنَى الْآيَةِ: أي:غَلَبَتْ عَلَى قُلُوبِهِمُ المُعَاصِي وَأَحَاطَتْ بِهَا.

قَالَ الْحَسَنُ: هُوَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى يَمُوتَ الْقَلْبُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: ﴿ كَأَلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ أي: طَبَعَ عَلَيْهَا. اهـ

ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي : جعل الله على قلوبهم أغطية وعلى آذانهم صممًا فلا يهتدون إلى الحق بسبب ذنوبهم، وإعراضهم عن آيات الله.

و فَالَ مِسَالُ : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥]. و فَالَ مِسَالُى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَعْمِيبُهُمْ فَتَنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ النور: ٣٣] .

قال الإمام أحمد رَحَمَدُ اللهُ عَدَاري ما الفتنة؟، الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول رسول الله صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. اهـ

قال ابن المبارك رَحْمَهُ أللهُ:

رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الدنوب العلام وخير لنفسك عصيانها وخيرك الذنوب حياة القلوب

ومن آثار الذنوب والمعاصي يا عباد الله أنها تحرم العبد الأرزاق وتصرفه عن بعض العبادات:

قَالَ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال البغوي في قوله عَرَّفَظَ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ يعني: قحط المطر وقلة النبات». اهـ

والمطر جعله الله مصدر الأرزاق، فإذا مُنع الناس المطر، مُنِعُوا الأرزاق.

و قَالَ مِهَا كُلُ : ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آلَانفال : ٥٣].

قال السعدي رَحَمُ أُللَهُ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم، بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها، إن ازدادوا له شكرا. ﴿ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴾ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا، فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. اهـ

و قَالَ بَهِ الله في كتابه الكريم: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَكُونُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] فمفهوم الآية أن من لم يتق الله لا يبارك له في رزقه.

وروى البخاري عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْطِلْ رَحِمَهُ».

ومفهوم الحديث أن من قطع رحمه لا يبارك له في رزقه.

وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قال تعالى: يا ابن آدم؛ تفرغ لعبادي أملأ قلبك غنى ،ويدك رزقًا ، ولا تباعد مني ، أملأ قلبك فقرًا ويدك شغلاً » رواه الحاكم عن معقل بن يسار رَضِاً لِللَّهُ عَنهُ.

قال بعض السلف رَحَهُ هُ اللّهُ: تركت القيام خمسة أشهر بذنب أصبته. والذنوب قد تحرم العبد العلم والحفظ وقد تنسيه القرآن الكريم. قال الشافعي رَحَمُ هُ اللّهُ:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

## وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

فننصح أنفسنا وإخواننا بالبعد عن الذنوب والمعاصي ومن ألم بشيء من ذلك فليكثر من التوبة والاستغفار يُغفر له ما قد سلف ، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يعذب المستغفرين فَالَ بَمَاكُن : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣].

فيجب على كل مسلم خصوصًا الدعاة إلى الله أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فإن لم يأخذوا بيد الظالم وينصحوا العاصي يوشك أن يعمهم الله بعذابه.

فقد روى الإمام الترمذي رَحْمَهُ اللهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ، رَخِفَاللهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُوُنَّ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُعَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

فإذا نزلت العقوبات والمصائب لا ينجو منها إلا الآمرون بالمعروف ، والناهون عن المنكر .

قَالَ إِنَ اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكُومُ مَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكُوا مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكُوا مُعَذِّرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ النَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ النَّا فَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّونَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّانِ مَن يَنْهُونَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ مُهِلِكُهُمْ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فإن سكتوا عن المنكر جميعًا هلكوا جميعًا وإن أخذو ابأيديهم نجوا جميعًا. فقد روى البخاري عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَمْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَمْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ فَي نَصِيبنَا خَرْقًا وَلَمْ نُجُوا، وَنَجَوْا جَمِيعًا».

فهذا من أبلغ الأمثلة التي ضربها النبي صَالَّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذين في أسفل السفينة ضربه مثلاً لأهل المعاصي والذين في أعلى السفينة ضربه مثلاً للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنهم إن تركوا الذين في أسفل السفينة يخرقون السفينة غرقت بهم جميعًا، وإن منعوهم وأخذوا بأيديهم سلمت السفينة ونجوا جميعًا، وهكذا إن ترك الدعاة أهل المعاصي في معاصيهم، ولم يرشدوهم إلى الخير ويحذروهم من الشر، نزلت العقوبات فعمت الجميع نسأل الله العافية والسلامة.

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، اللهم حبب إلينا الإيهان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن ، اللهم أعنا على الطاعات ، وجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات ، برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطْبَةُ الأُوْلَى ،

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَ لِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَ لِلنَّا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَا أُمَّا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةً ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

عباد الله: ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ يقول الله في كتابه الكريم: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

<sup>(</sup>١) تنبيه : لم أكتب خطبة عن الموت هنا، فإنني قد كتبتها في كتاب خطب المناسبات الذي هو بعنوان «زاد الخطيب والداعية..».

(1) لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَعِّدُونَ اللهِ مَنون ١٠٠٠].

ففي هذه الآية الكريمة إثبات للحياة البرزخية وهي حياة أهل القبور، وهي الحاجز الوسط بين الدنيا والآخرة ، وهي حياة يتنعم فيها المطيعون ويعذب فيها الكافرون ومن شاء الله من عصاة المسلمين.

قال العلامة السعدي رَحَمُهُ اللّهُ في تفسيره: يخبر تعالى عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين، أنه يندم في تلك الحال، إذا رأى مآله، وشاهد قبح أعهاله فيطلب الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنها ذلك يقول: ﴿ لَعَلِّى أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلًا ﴾ من العمل، وفرطت في جنب الله ﴿ كُلًا ﴾ أي: لا رجعة له ولا إمهال، قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون، ﴿ إِنَّهَا ﴾ أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا ﴿ كُلِمَةُ هُو قَايِلُها ﴾ أي: مجرد قول باللسان، لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم، وهو أيضًا غير صادق في ذلك، فإنه لو رد لعاد لما نهي عنه. ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو ألحاجز بين الشيئين، فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البرزخ، يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من موتهم إلى يوم يبعثون، أي: فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أهبته. اهـ

اعلموا أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، وحديثنا في هذا اليوم المبارك عن عذاب القبر في الحياة البرزخية فإن فيها نعيها وعذابًا، أثبته الله في كتابه ونبيه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته، فيجب الاستعداد لهذه الحياة والتزود لها من الأعمال الصالحة قبل الحسرة والندامة وقبل أن يتمنى العبد أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحًا، فيقال له ﴿ كُلَّا ﴾ لا رجعة ولا إمهال.

فقد روى ابن ماجه عَنْ البراء بن عازب رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: «يَا إِخْوَانِي، لِمثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا».

فمن نجي من ذلك الموقف نجى فيها بعد، ومن هلك هلك فيها بعد إلا من رحم الله.

فقد روى الترمذي عن هانِئ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، رَضَالِكُ عَنْهُ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحِيْتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلِ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ القَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلِ مَنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مَنْهُ وَسَلَّمَ-: « مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلاَّ مِنْهُ أَلُكُ وَالقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ». أي: أشدَ وأسوأ.

فعذاب القبر ثابت في الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

قَالَ بَهَا لَيْ عَن فرعون مبينًا أنه يعذب في قبره: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّ اللَّهَا عَلَيْهَا اللَّهَاءَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهَا عَلَيْهَا اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قال ابن كثير رَحَمُ أُللَهُ: وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْ لَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾. وفَالَ بَهَا اللهُ عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١].

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَلِلَهُ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هو عذاب القبر، والعذاب الأول في الدنيا بالقتل والسبي، وقال ابن جرير رَحْمَهُ أَلِلَهُ: عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار. اهـ

و قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ أَلَهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ حَتَى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَتَرُونَ ۖ الْجَحِيمَ ۞ ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ۞ لَتُمَ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞ لَيُعَيمِ ۞ لَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

أي ﴿ أَلَهَ مَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ ﴿ إِلَا اللهِ اللهِ وَالأَمُوالِ وَالأُولَادِ حَتَى مَتَم وَصَرِتُمَ مِن أَهِلَ المَقَابِر ، قال المفسر الطبري رَحْمَهُ أَللَهُ: فيها إثبات عذاب القبر إذ جاء التوعد بعدها. اهـ

\_ ومن أدلة عذاب القبر قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ ١٢٤] .

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللهُ: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره، ويحصر فيه ويعذب، جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر.

والثانية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِكَةُ الطَّوَا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ ﴾ [الأنعام: ٩٣] ، وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة. اهـ

وقدروى أبو يعلى وابن حبان عَنْ أبي هُرَيْرَةً - رَضَالِلُهُ عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ويُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَإِنَّ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ اللّهَ عَلَيْهِ الْبَيْرَ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُعُونَ فِيهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالًا: ﴿ عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ مَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسُعُونَ وَنِينًا أَتَدْرُونَ مَا التّنِينُ سَبْعُونَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - إِنَّهُ يُسلَّطُ عَلَيْهِ وَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَنِينًا أَتَدْرُونَ مَا التّنَيْنُ سَبْعُونَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - إِنَّهُ يُسلَّطُ عَلَيْهِ وَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَنِينًا أَتَدْرُونَ مَا التّنَيْنُ سَبْعُونَ حَيَّةً لِكُلِّ حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة».

ومن الأدلة على ثبوت عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ القَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً وَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابُ القَبْرِ» قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَنْهَا: فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَنْها: فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَنْها: القَبْرِ رَسُولَ الله عَذَابِ القَبْرِ وَسَلَّمَ - بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلَّا تَعَوْذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ زَادَ غُنْذَرٌ: «عَذَابُ القَبْرِ حَقُّ» فها رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.

وحث أمته على الاستعاذة من عذاب القبر دبر كل صلاة كما عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَيْلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ أَرْبَع يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اللهُ اللهُمَّ اللهُمَّ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المُسِيحِ الدَّجَالِ».

والأدلة في إثبات عذاب القبر كثيرة وأما قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هُذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ ﴾ [يس:٥١-٥٦].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في تفسير هذه الآية: "وَهَذَا لَا يَنْفِي عَذَا بَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ؛ لِأَنّهُ بِالنّسْبَةِ إِلَى مَا بَعْدَهُ فِي الشّدّةِ كَالرُّقَادِ. \_ يعني أنهم حينها يتنقلون من عذاب القبر إلى عذاب أشد منه وهو عذاب يوم القيامة كأنهم كانوا في رقاد مقارنة بعذاب النار\_.

والتوجيه الثاني قال رَحِمَهُ أللَّهُ: وقال الحسن وأُبي بن كعب ومجاهد: ينامون نومة قبل البعث. اهـ

واعلموا عباد الله أن للقبر ضمة لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ رَخَالِيَّكُ عَنْهُ، وهو صاحبى جليل اهتز لموته عرش الرحمن.

فقد روى الطبراني عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال: «لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَّنَجَا سَعْدٌ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ رُخِيَ عَنْهُ»

وروى الطبراني أيضًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنه، أَنَّ صَبيًّا دُفِنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لَوْ أَفْلَتَ أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَأَفْلَتَ هَذَا الصَّبِيُّ».

قال بعض أهل العلم من شراح هذه الأحاديث: بالنسبة للمؤمن يضم القبر عليه كضمة الأم لولدها الغائب عنها فالقبر يضم المؤمن برأفة ورفق، والعاصي يضمه بعنف، والكافر يضمه حتى تختلف أضلاعه، فالقبر صار للمؤمن كالأم التي غاب عنها أولادها فهم غائبون عن القبر غيبة طويلة، فالمؤمن الكامل ينضم عليه ثم ينفرج سريعًا والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يتراخى عنه بعد والكافر يدوم ضمه. اهـ

وللقبر فتنة وهي سؤال الملكين منكر ونكير وكل الناس يسأل في قبره إلا من استثني بدليل كالمرابط في سبيل الله في الثغور ، ومن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، فهؤلاء لا يُسألون في قُبورهم .

فَقد روى أبو داود عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضَّالِثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ كُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنَ فَتَّانِ الْقَبْرِ»

وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ مُسْلِمَ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ القَبْرِ».

وقد كان الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُمُ يَخَافُون من فتنة القبر لأنها الموقف الذي ينجو العبد عنده أو يهلك وهي لحظات سؤال الملكين، لأن ذلك الموقف يحصل فيه فتنة وخوف على الرجل وربها تحيَّر العبد عن الجواب ولذلك سمي سؤال الملكين في القبر فتنة وفتًان.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضَالِلهُ عَنْهُا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: ذَكَرَ فَتَانَ الْقُبُورِ، فَقَالَ عُمَرُّ: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « نَعَمْ، كَهَيْتَتِكُمُ الْيَوْمَ » فَقَالَ عُمَرُ: بفيهِ الْحُجَر.

عض عمر رَضَالِلُهُ عَنْهُ الحجر من شدة الموقف وهو عمر الفاروق، فكيف بغيره؟!، لكن المؤمن يثبته الله ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء فقد روى البزار عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: قلت: يا رسول الله! أتبتلي هذه الأمة في قبورها، فكيف وأنا امرأة ضعيفة؟! قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ اللهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ اللهُ اللّهَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ اللّهَ اللّهَ اللّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ويشرع الاستعاذة من فتنة القبر أي الاستعاذة من الحيرة من جواب الملكين

فعذابه قد ينشأ من فتنته بأن يتحير فيعذب.

فقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعيذ بالله من فتنة القبر كما روى النسائي عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَالَهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَفِتْنَةِ المُّحْيَا وَالْمُاتِ».

فالمؤمن يثبت عند السؤال فيقول ربي الله ونبيي رسول الله صَالَمْتُعُكَيْهُوسَلَمُ وديني الله صَالَمَتُعُكَيْهُوسَلَمُ وديني الإسلام والكافر والفاجر والمنافق لا يهتدي للجواب فيقول هاه هاه لا أدري فيعذب في قبره.

فقد روى أبو داود عن البراء بن عازب وَ وَاللّهُ عَنْهُ أَن النبي صَالِلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قال بعد أن ذكر موت المؤمن ونعيمه في قبره ثم ذكر الكافر بعد موته فقال: « ... فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان (وفي رواية عند الترمذي) ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان ما دينك فيقول هاه الأ أدري (وفي رواية عند أحمد) وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له: في كنت تقول فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا» (يعني تقليدا لهم في الدين وهذا من أدلة تحريم التقليد في دين الله) وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه (وفي رواية): ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد أي مطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح ...» الحديث.

وكان النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يسمع أصوات المعذبين في قبورهم ويخبر أصحابه بذلك، وهذا من أدلة عذاب القبر.

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ أي غربت، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».

وروى مسلم عن أبي سعيد عن زيد بن ثابت رَحَوَلِسُهُ عَلَهُ وَالْدَ بَيْنَمَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّجَارِ، عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةُ أَوْ خَسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَنِهِ الْأَقْبُرِ؟» ، فَقَالَ رَجُلُ: أَنَا، قَالَ: «فَمَتَى مَاتَ هَوُلَاءِ؟ » ، قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَكَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَكَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، مَاتُو اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ » ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا لَكَعُوثُ اللهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ » قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ اللهُ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهِا وَمَا بَطَنَ » قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ » ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ » ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ » ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ » .

ومعنى حادت به، أي :مالت عن الطريق ونفرت حتى كاد أن يسقط من على ظهرها.

الشاهد أن بغلته صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحست بعذاب هؤلاء المعذبين في قبورهم فأصابها الذعر، ولأن الدواب تسمع أصوات المعذبين كما ثبت عند الطبراني عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ المُؤتَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، حَتَّى إِنَّ الْبَهَائِمَ لَتَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ».

ولهذا أمرهم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاستعادة من عذاب القبر وأخبرهم أنهم لو سمعوا عذاب القبر الذي يسمع منه ؛ لما دفن بعضهم بعضًا من شدة الأهوال

التي تحصل في القبور.

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، ومن فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة المحيا والمهات ، ونعوذ بك من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فقد ذكرنا من الأدلة على عذاب القبر ما فيه الكفاية وما بقى أكثر وأكثر.

ولكن هنا تنبيه: لا يظن أحد أن عذاب القبر خاص بالكفرة والمشركين والمنافقين، بل هو عام لهؤلاء وبعض عصاة المؤمنين من الموحدين.

فاحذريا مسلم من الأعمال التي توجب عذاب القبر، فهناك أصناف من المسلمين يعذبون في قبورهم بسبب أعمال سيئة ارتكبوها، فمن هذه الأعمال : التهاون بالصلاة والنوم عنها لاسيها صلاة الفجر، ومن هذه الأعمال الكذب والغيبة والنميمة والربا والزناء.

فالمتهاونون بالصلاة الذين ينامون عن صلاة الفجر، و الكذابون و الزناة والزواني، و أكلة الربا والمتعاملون به ممن يعذبون في قبورهم.

فقد روى البخاري عن سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولً لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُولً لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا» ، قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَنَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُوي وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهُوي

بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحُّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المرَّةَ الأُولَى» ، قَالَ: « قُلْتُ مُهَمَا: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ »، قَالَ: « قَالاً لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ »، قَالَ: « فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَّهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ « قَالَ: «ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِب الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ ٱلجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى» قَالَ: « قُلْتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟ »، قَالَ: « قَالاً لي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورَ -قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتُ»، قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَمَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا»، قَالَ: ﴿ قُلْتُ هَمَّا: مَا هَوُ لاَءِ؟ »، قَالَ: ﴿ قَالاً ليَ: انْطَلِقُ انْطَلِقْ»، قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أُهْرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّهَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا» قَالَ: « قُلْتُ هَمَّا: مَا هَذَانِ؟ »، قَالَ: «قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ »،قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المُرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَاً»، قَالَ: ﴿ قُلْتُ لَمُهُا: مَا هَذَا؟»، قَالَ: « قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقِ، فَانْطَلَقْنَا، .. » . الحديث

وفي آخره: قَالَ: « قُلْتُ هُمُّا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ عَلَيْهِ رَأَيْتُ ؟ « قَالَ: « قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ اللَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ

يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ وَالرَّجُلُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّفَاقُ وَالرَّوَانِي، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّيَاءُ اللَّيْكُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّيَاءُ اللَّهُو وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ الحَدِيثَ . . . الحديث

ومعنى فيتدهده الحجر:أي يتدحرج، ومعنى :ضوضوا، أي: صاحوا وارتفعت أصواتهم. ومعنى يفغرفاه:أي يفتع فاه.

فهذه رؤيا رآها نبينا صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ ورؤيا الأنبياء حق بل هي وحي تأتي كفلق الصبح كما رأى أبونا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ في منامه أن الله أمره أن يذبح ابنه إسماعيل عَلَيْهِ السَّلَامُ في منامه أن الله أمره أبونا إبراهيم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرى رؤى هي من الوحي بل عَلَيْهِ السَّلَامُ فامتثل أمر ربه ونبينا صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرى رؤى هي من الوحي بل إن أول ما بدأ به من الوحي هو الرؤيا الصالحة.

فالشاهد أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى أربعة أصناف أو خمسة ممن يعذبون في قبورهم إلى أن يشاء الله.

فالأول هوالذي ينام عن الصلاة المكتوبة، والثاني هوالذي يرفض القرآن الكريم فلم يعمل به.

فأما الذي ينام عن الصلاة المكتوبة هي صلاة الفجر لأن الغالب أن كثيرًا من الناس ينامون عنها ومن نام عن صلاة أخرى حتى خرج وقتها فهو داخل في هذا الوعيد.

قال ابن بطال رَحمَهُ أللَهُ: الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يعني لخروج وقتها

وفواته وهذا إنها يتوجه إلى تضييع صلاة الصبح وحدها لأنها هي التي تبطل بالنوم وفيها يجتمع ملائكة الليل والنهار وهي التي أكد الله المحافظة عليها وسائر الصلوات إذا ضيعت فحملها محملها. اهـ

وأما الذي يأخذ القرآن فيرفضه قال المهلب: يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه، فأما إذا ترك حفظ حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض له. اهـ

الصنف الثالث: الكذاب الذي يكذب في حديث الناس، فإنه يعذب في قبره فاحذريا مسلم من الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى الناركما ثبت ذلك عن نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو في الصحيحين عن ابن مسعود رَضَّالِللَّهُ عَنه، وكلما كان الكذب أوسع انتشارا، كان صاحبه أكثر إثما ولهذا قال في الحديث: " يَكْذِبُ الكذب ألافاق " ويدخل في ذلك الذين ينشرون الكذب في وسائل الإعلام كالقنوات والصحف والمجلات والشبكات والتواصل الاجتماعي، فإنهم يدخلون في الحديث دخولا أوليا، لأن أكاذيبهم تبلغ الآفاق.

والصنف الرابع : عمن يعذبون في قبورهم، الزناه والزواني ، فاحفظ فرجك يا عبد الله من الزنا ، واللواط ، وسائر الفواحش .

قَالَ إِنَى هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ اللَّاعَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

وأما الصنف الخامس ممن يعذب في قبره هو الذي يتعامل بالربا فيأكل الربا ويضع أمواله في البنوك الربوية وقد جاء الوعيد في ذلك ولعن الشارع من تعامل بالربا، فقد روى مسلم عَنْ جَابِر رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ قَالَ: « لَعَنَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءُ ».

وممن يعذبون في قبورهم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وهم المغتابون لغيرهم بغير حق بخلاف الكلام في أهل الباطل والتحذير منهم فهو جائز فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رَحَوَلَتُكُعَنُهُ، قال: قال رسولُ الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ -: «لما عُرج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يخمشون بها وجُوهَهُم وصدُورَهُم، فقلت: مَن هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس، ويقعونَ في أعراضِهِم».

قال المناوي قال الطيبي: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يقع إشعارا بأنهم ليسا من صفة الرجال بل هما من صفة النساء في أقبح حالة وأشوه صورة. اهـ

وممن يعذبون في قبورهم الخطباء الذين يخالفون أقوالهم بأفعالهم ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.

قَالَ بِهَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَا حَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَا الصف: ٢ - ٣] .

فقد روى أبو يعلى عَنْ أَنَسٍ رَضَالِسَّهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بقوم تُقْرَضُ شفاهُهم بمقاريض النَّارِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ». وزاد البيهقي «ويقرأون كتاب الله ولا يعملون به».

وممن يعذب في قبره النهام الذي يفسد بين الناس بالنميمة وهي نقل الحديث بينهم على جهة الإفساد بينهم، فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ

فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ » وفي رواية لمسلم: « لا يستنزه من البول »، وفي رواية عند النسائي: « كان لا يستبرئ من البول ».

وهذا الصنف الذي لا يستر عورته عند قضاء الحاجة ، ولا يتنزه من البول عند بوله ولا يتحرى في تنظيفه ، وربها ثرثر البول على جسده وثوبه فيصلي وعليه نجاسة، ممن يعذب في قبره .

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ أَللَهُ: كان لا يستنجي استنجاء تامًا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي اهـ.

ويدخل في هذا الوعيد الذي يكشف عورته أمام الناس و لا يسترها فيرى الناس عورته كما في الرواية الأخرى: «كان لا يستتر من بوله».

هذه بعض الأصناف الذين يعذبون في قبورهم من المسلمين والكافرين وهناك أناس آخرين يعذبون في قبورهم لا يسع المقام لذكرهم .

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ، اللهم نور لنا قبورنا ووسع لنا فيها ، اللهم اجعلها لنا روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرًا من حفر النار ، اللهم ثبتنا على الجواب ، وارزقنا الصواب ، ونعوذ بك من الحيرة عند الخطاب ، وعند السؤال والحساب يا رب الأرباب برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، والحمد لله رب العالمين .





## الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللهِ النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

عباد الله: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾

فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ بَجَمَعُكُو إِلَى يَوْمِ الْفَيَكُمَ ثُمَّ يَمِيتُكُو ثُمَّ بَجَمَعُكُو إِلَى يَوْمِ الْفِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ٢٦].

و فَالَ إِنَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

و قَالَ إِنَاكَ : ﴿ رَبُّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّبَ فِيدً إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٩].

هذه الآيات تخبر بوقوع يوم القيامة الذي لا شك فيه ولا ريب، وأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، حُفاة عُراة غرلًا، ويناديهم الجبار سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وينزل لفصل القضاء بينهم، فيحشر ون ويعرضون على رجم في يوم كان مقداره خمسين ألف سَنَة، شاخصة أبصارهم إلى السهاء، وتدنو الشمس من رؤوسهم مقدار ميل، فيعرقون حتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعاً.

إنه اليوم الذي تشقق فيه السهاوات، وتتحطم فيه الجبال، وتندك الأرض والجبال فتصير، قاعًا صفصفًا ، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا ، وتسجر فيه البحار ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَاللَّهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَ لَا يَسْتَلُ حَمِيمًا الله عَلَى الله على ال

حينها ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ ٱخِيهِ ﴿ ثَا ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْيِ وَصَحِبَاهِ وَصَلَحِبَاهِ وَسَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَوْمَهِذِ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ومن شدة الأهوال ذلك اليوم ، تذهل المرضعات عن أولادها، وتضع الحوامل أجنتها ، ويشيب الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.

قَالَ إِنَانَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمُ اللَّهُ عَظِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمْلَهُ ا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ اللهِ شَدِيدُ اللهِ شَدِيدُ اللهِ شَدِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

و قَالَ بَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

و لهذا حثنا الله على الاستعداد لهذا اليوم بالاستجابة لأمره، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ السَّتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ
يَوْمَ بِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ﴿ اللهِ يَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ قِبَ اللهُ: ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ اللَّهَ كَلَا كَلَا وَزَرَ ﴿ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُ ۗ ﴿ اللَّهُ اللّ

والكلام يطول عن أهوال يوم القيامة ، ولكن نذكر في هذا المقام بعض أحوال السهاوات والأرض وما بينهما ، وما يحصل لهما يوم القيامة ، ونذكر بعض أحوال الناس والمواقف التي يمرون بها يوم القيامة ، لعلنا نتعض ونعتبر ، ونستعد وننزجر ، فمن لم تؤثر فيه هذه المواعظ فقد خاب وخسر.

فأما أحوال الساوات والأرض يوم القيامة ، فكما أخبر ربنا في كتابه الكريم ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: وهي هذه السماوات والأرض على غير الصفة

المعروفة المألوفة. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: وهذا التبديل تبديل صفات، لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتحد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلم، فتصير قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السهاء كالمهل، من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله -تعالى- بيمينه. اهـ

قَالَ إِنَى : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ أَ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ [الزُّمَر: ٦٧] .

وروى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ، رَضَالِيَهُ عَنْ)، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] ، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟، يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ﴿ عَلَى الصِّرَاطِ » وفي رواية: ﴿ هُمْ فِي الظَّلْمَةِ دُونَ الجِسْرِ » .

وتكون الساوات والأرض والجبال والشجر والماء والثرى على أصابع الرحمن سُبْحَانهُ وَتَعَالَى فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ جَعَلَ اللهُ السَّمَواتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، وَالْلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، وَالْلَائِقَ عَلَى إِصْبَع، ثُمَّ يَهُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، «فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَعَلَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱلللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَاتُهُ وَلَقَالَ عَمَّا يُشْرَكُونَ وَاللَّهُ مَوْكَ لَى عَمَّا يُشْرَكُونَ وَاللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَوْكَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يُشْرَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يُشْرَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّا يُشْرَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا يُشْرَالُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

فأما السماوات فتتفطر وتتشقق وتتغير ألوانها وتدور وتضطرب بلا سكون.

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حکی الخطيب

فَالَ بَعِيالِي : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ اللَّهُ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهِ الانشقاق: ١-٢].

و فَالْ بَعِيَ الى : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ اللَّهُ } [الانفطار: ١] أي: تشققت.

و فَالَ مِنَاكُ : ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ آلَ الرَّمَن : ٣٧] أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه.

و قَالَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ يَوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالَمُهُ لِ ﴿ ﴾ [المعارج: ٨] أي: كالرصاص المذاب. قال البغوي أي: كعكر الزيت، وقال الحسن: كالفضة إذا أذيبت اهـ.

و فَالَ إِن اللهُ : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ الطور: ٩].

قال السعدي رَحْمَهُ أَللَهُ: أي: تدور السهاء وتضطرب، وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. اهـ

\* وأما النجوم والكواكب فتتساقط وتنتثر وتتهاوى وتنكدر ويذهب ضوؤها، قَالَ بَهِ النَّا الشَّمَسُ كُوِّرَتُ اللَّهُ التَّكوير:١] أي ترمى في جهنم ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ اللَّهُ ﴾ [التكوير:٢] أي تتساقط.

و فَالْ بَعِيَ الْي : ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنْنَتُرَتْ اللهِ الانفطار: ٢] أي تساقطت.

\* وأما الجبال فتصير كالصوف الممزق، فينسفها ربي نسفًا، فتكون هباء منبثا، وتسير في السماء سيرًا، وتتطاير كالشررتطايرًا.

قَالَ إِنَا اللهُ: ﴿ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾ [النمل: ٨٨].

قال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: أي تزول عن أماكنها. اه..

وهذا يوم القيامة بدليل سياق الآيات وأدلة أخرى.

و فَالَ بَهِالَىٰ : ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهْنِ اللَّهِ ﴾ [المعارج: ٩].

و قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

و قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ قَ مَنْ اللَّهِ مَا أَنْ الطُّورِ: ٩-١٠]. و قَالَ بَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ

وأما الأرض فإنها يوم القيامة تتزلزل وتهتز وتضطرب وتندك دكا.

قَالَ إِذَا ذُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ۚ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ۚ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ فَيَ مَهِا إِن مَا لَهَا ﴿ فَا أَنْ مَا لَهَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

و فَالَ إِنَا اللَّهُ عَلَا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًا اللَّهِ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا وَفَالَ مَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا وَعَالَى وَجَاءَ وَيُومَ فِي إِنَا وُكُتِ اللَّهُ وَجَاءَ وَاللَّهُ اللَّهِ كُلُكُ صَفًّا مَنْ وَجَاءً وَعَمِينِ بِجَهَنَّمُ يُومَ إِنّ يَنَذَكَّرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ كُرَى اللهُ اللَّهُ اللَّلّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و قَالَ بِهِ اللهِ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴿ اللهِ فَيُوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ اللهُ وَلَا إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

و فَالَ مِنَاكُ : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَثًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هذه هي أحوال الأرض يوم القيامة.

\* وأما البحار فإنها تفجر وتحترق وقيل يفيض بعضها على بعض فتصير البحار كلها بحرًا واحدًا،وقال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ البحار كلها بحرًا واحدًا،وقال ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ البحار كلها بحرًا واحدًا،وقال ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا اللهُ عَنْهُا عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا اللهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُ عَنْهُا عَنْهُ عَنْهُا عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُ عَنْهُا عَنْهُ عَاللَّهُ عَنْهُ عَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُو عَنْهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا ع

وهذه هي أحوال الجبال فإذا كانت هذه هي أحوال الساوات والأرض

والجبال! فيا ليت شعري كيف سيكون حال الإنسان الضعيف؟ .

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: «فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فها ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار » ؟ .

أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لُبُّه، ويذهل عن كل أحد؟ ، ولهذا قال: ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ﴿ أَنَ اللهِ . اهـ

\* فأما الخلق فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يحشر الأولين والآخرين، والجن والأنس، حافية أقدامهم، عارية أجسادهم، غرلا بهم ليس معهم شيء، على صعيد واحد، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء كأنهم الفراش المنتشر.

قَالَ إِمَالُىٰ: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ النَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴿ ﴿ القارعة: ٤-٥] .

وتدنو الشمس من رؤوسهم مقدار ميل، فيعرقون و يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعاً.

فقد روى الإمام مسلم عن الْقُدَاد بْن الْأَسْوَدِ رَعَٰ اللَّهُ عَلَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحُلْقِ، حَتَّى الله عَلَيْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ» – قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِر: فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْيل؟ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ » – قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِر: فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْيل؟ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ – قَالَ: «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى الْجُامًا».

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلَكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ

النَّاسِ، أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ».

فأما المؤمنون فيهون الله عليهم ذلك اليوم، فيظل من يشاء في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، ويهون عليهم ذلك اليوم كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب ويجلسون على كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم أقصر عليهم من ساعة من النهار .

فقد روى أبو يعلى وابن حبان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْمُؤْمِنِينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَن تَغْرُب».

وروى الطبراني عن عبد الله بن عَمرو رَضَالِلهُ عن النبيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ قال: «تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الأُمَّةِ ومَسَاكِينُهَا؟ فَيَقُومُونَ، فَيُقَالُ هَجْتَمِعُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وولَّيْتَ الأُموال والسُّلْطَانَ فَمْرُنَا، وولَّيْتَ الأُموال والسُّلْطَانَ غَيْرَنَا. فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: صَدَقْتُمْ. فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِزَمَانٍ، وتَبْقَى شِدَّةُ الجِسَابِ عَلَى ذَوِي الأَمْوَالِ والسُّلْطَانِ».

قالوا: فأينَ المؤمنونَ يومَئذٍ؟ قال: «تُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ، مُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الغَهَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ اليَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ».

\* وأما الكافرون فإنهم يحشرون أمثال الذر، تعلوهم الذلة والصغار، ويحشرون على وجوههم، عميًا وبكمًا وصُمَّا، قد ازرقت أجسادهم واسودت وجوههم، يُساقون إلى جهنم عطاشا.

قَالَ بَهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَخَعَثُمُ المُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِ زُرْقًا اللهِ [طه: ١٠٢]. قال السعدي رَحَمَهُ اللهُ: والمجرمون يحشرون زُرقًا ، ألوانهم من الخوف والقلق والعطش. اهـ

و قَالَ إِنَى اللهُ: ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اللهِ ﴾ [مريم: ٨٦] ، قال ابن كثير رَحَمَهُ ٱللهُ : أي عطاشا.

و قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ اللهِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلُهُ اللهِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهَنَّمُ كُلُهُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ كُلُولِهِمْ عَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ كُولُهُمْ فَعُمْ اللهِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مِنْ وَلَهُمْ مَا يَعْمُ وَمُعَلِّمُ مِنْ وَمُ اللهِمِنَ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَا وَلَهُمْ عَلَىٰ وَجُوهِ فَهُمْ عَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَا وَصُمَّا مَا وَسُمَّا مَا وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَىٰ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مَا وَاللَّهِمْ عَلَى اللَّهُ وَلِهُمْ عَمْمًا وَاللَّهُمُ وَلَمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ مُلَّا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ وَالَّهُمْ مُعْمَلًا وَالْمُعُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مُنْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مُلْقُولًا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مُلْكُولًا واللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مُلْكُولًا واللَّهُمُ واللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ واللَّهُمُ مُلْكُولُولُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّالِمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّالِمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّالِمُ واللَّهُمُ واللَّا اللَّالِمُ واللَّالِمُ وا

وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ الله يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي اللهُ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» قَالَ قَتَادَةُ رَحَمُ اللهِ اللهُ يَا اللهُ الله

وروى النسائي والترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «يُحْشَرُ اللَّتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَضَلَّكَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «يُحْشَرُ اللَّتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةً إِلَى اللهِ النَّارِ طِينَةً الْخَبَالِ». أي:ما يخرج من أجساد أهل النار والعياذ بالله.

ثم يبرز الناس للحساب قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْمَوْمَ تَجُنَزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسُبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْمَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهُ الْمَالِمُ الْمُؤَمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثم يعرض الله على المؤمن حسابه فيقرره به فيغفر له وأما الكافر فيناقش

على الصغير والكبير والنقير والقطمير فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَشُولَ الله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَشُولَ الله جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِئْبَهُ, بِيمِينِهِ عَلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِئْبَهُ, بِيمِينِهِ عَلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ ﴾ [الانشقاق: ٨-٩] . قَالَ: «ذَاكَ العَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ» أي من استقصى عليه عُذِّب .

وبعد أن يعرض الله على المؤمن حسابه يغفرله لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رَضَالِسُّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «يُدْنَى ابن عمر رَضَالِسُّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيُقُولُ: سَتَرْ ثُمَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُ هَا لَكَ اليَوْمَ، أَعْرِفُ، يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ، فَيَقُولُ: سَتَرْ ثُمَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُ هَا لَكَ اليَوْمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ أو كتابه بيمينه ، وَأَمَّا الآخَرُونَ ، أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُجِّمْ ».

ومعنى: (يضع عليه كنفه) أي: يستره فلا يفضحه.

وأما الكافر فيتمنى لو كان له ملء الأرض ذهبا ليفتدي من عذاب يومئذ، بل ويتمنى أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأهله وأولاده وقبيلته وعشيرته وجميع من في الأرض لينجو بنفسه ولا مغيث.

قَالَ إِنَّ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ الْ [المائدة: ٣٦] .

و قَالَ إِمَالُىٰ: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ اللهُ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلْتَي تُعُوِيهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ يُنجِيهِ اللهُ

سلاح الخطيب والداعية • حكي خوب الخطيب والداعية • كي خوب كي كُلُمُّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ الْمَا الْعَلَىٰ اللهُ وَجَمَعَ فَأُوْعَنَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ اللَّهُ وَجَمَعَ فَأُوْعَنَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وروى البخاري ومسلم عن أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَخَوَلَكُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ ءُ الْأَرْضِ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَدْ سُئِلْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهِبًا، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيْقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ « وفي رواية – قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُو أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ رواية – قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُو أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ » .

وفي هذا اليوم يحاسب الناس أجمعون، فيقتص من الظالم للمظلوم، وترد الحقوق إلى أهلها، حتى يقضى بين البهائم، فيقاد للبهيمة الجلحاء التي لا قرون لها ،من البهيمة القرناء التي نطحتها.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

فلا يظن الظالم أن الله يقتص للشاة المظلومة من الظالمة وهي غير مكلفة وينساه ، فهذا لا تقتضيه حكمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فمن باب أولى أنه يقتص للمظلوم من الظالم من بني آدم لا سيما في الدماء لعظم أمرها وكبير خطرها فإنها أول ما يقضى فيها يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم عن عَبْدَ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ النّبِيُّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ بِالدِّمَاءِ».

وفي هذا اليوم يشتد الحساب على الأغنياء ، ويخفف على الفقراء ، ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ، فيؤخر الأغنياء للحساب ، لما روى الترمذي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَدْخُلُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِكُ عَنْهَ، قَالَ رَسُولُ الله عَامِ نِصَفِ يَوْمٍ».

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو رَضَالِتُهُ عَنْقُقال: قال رسول الله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة قال فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا فيقول الله: صدقتم قال فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان». الحديث

وفي الصحيحين عَنْ أُسَامَةً رَخِيَلِكُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَى بَابُ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ عَبُوسُونَ» أي: أصحاب الحظ من الأموال والسلطان. فإن كانت هذه الأموال حلالا فحساب، وإن كانت حرامًا فعقاب، فإنهم يحاسبون من أين اكتسبوها وفيها أنفقوها ، لما روى الترمذي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَحَوَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَ أَبُلاهُ».

اللهم حاسبنا حسابًا يسيرًا ، واسترعلينا واغفر لنا وارحمنا ، إنك كنت بنا رحيهًا.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على خير خلقه الذين اصطفى ، محمد وعلى آله وصحبه ، ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

\* فمن مواقف يوم القيامة الشديدة على الناس تطاير الصحف، قَالَ بَهَالى: ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نَشِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نَشِرَتُ ﴿ وَالتكوير: ١٠] ، فإن الناس يبقون في خوف وهلع حتى يؤتون كتبهم، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذٌ كتاب بشهاله، فمن أعطي كتابه بيمينه طار فرحًا وأيقن بالنجاة، ومن أعطي كتابه بشهاله خاب وخسر وأيقن بالهلاك، فيتمنى الموت ولا موت.

قَالَ إِنَى مُلَاتٍ حِسَابِيهُ ﴿ فَا مَا مَنْ أُوتِ كِنَابَهُ, بِيمِينِهِ عَيَقُولُ هَا قُومُ الْوَرَهُ كِنَابِهُ ﴿ إِنَى ظَنَاتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

و قَالَ بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فأما أصحاب الميمنة هم أهل الجنة الذين يعطون كتبهم بأيهانهم وأما أصحاب المشأمة فهم أصحاب النار الذين يعطون كتبهم بشهائلهم.

و فَالَ مِنَاكُ: ﴿ وَكُلَّ إِنْهَانِ أَلْزَمْنَكُ طَهَرٍهُۥ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُغْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنُهُ مَنْشُورًا ﴿ اللهِ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

و قَالَ إِمَالَى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَابَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

ومن المواقف الشديدة التي يمر عليها الناس لهي الموازين، قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَنَضُعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبِيدٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

و قَالَ بَهَا الىٰ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ, ﴿ ﴾ [الزلزلة:٧-٨].

وقد أعد الله ميزانا عظيمًا يوزن به الأعمال والرجال والصحائف لو وزنت به السماوات والأرض لوسعها.

فقد روى الحاكم عن سلمان رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال النبي صَالَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «يوضع الميزان يوم القيامة ؛ فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب! لمن يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك».

والناس عند الميزان على قسمين مؤمن وكافر، فأما الكافر فلا يقام له وزن يوم القيامة، فلا يوزن وزن مقابلة الحسنات لأنه لا حسنات له.

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك الخطيب

قَالَ بَهِ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَظَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَلِقَآبِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ فَعَمَ لَهُمْ لَهُمْ وَلِقَابِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ فَعَمَ لَهُمْ فَكَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَلِقَآبِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ فَعَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَلِقَآبِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ فَعَلَىٰ اللهُ فَعَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة».

وأما المؤمنين فتثقل موازينهم على حسب إيهانهم وأعمالهم، وكلٌ بحسبه، فقد أخبر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ساقي ابن مسعود رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ في الميزان مثل جبل أحد.

فقد روى الإمام أحمد عن زر بن حبيش عن بن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنهُ: أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مم تضحكون؟ »، قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد».

## فأما المؤمنون عند الميزان فأقسام ثلاثة:

\* قسم زادت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب.

\* وقسم زادت سيئاتهم على حسناتهم وهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم عذاب تمحيص ثم يكون مآلهم إلى الجنة.

\* وقسم استوت حسناتهم مع سيئاتهم وهؤلاء هم أصحاب الأعراف فيحبسون في جبل الأعراف بين الجنة والنار ثم يكون مآلهم إلى الجنة كها ذكر الله حالهم في سورة الأعراف.

قَالَ مِهَا لَىٰ : ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِهَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصَحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْضَكُرُهُمْ فِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَا كَا وَنَادَى آصَحَبُ

ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسَتكْبِرُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمْ تَخُرُونُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمْ تَخُرُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمْ تَخُرُنُونَ اللَّهُ إِلَا عِراف : ٤٦ - ٤٩].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ عن ابن عباس رَخَالِلُهُ عَنْهُمَا : يعني أصحاب الأعرافُ ﴿ الدُخُلُوا الجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَنُونَ ﴾ [الأعراف:٤٩].

ثم يكون آخر المواقف التي يمر بها الناس يوم القيامة هو المرور على الصراط. قَالَ بَمَاكُ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٧١-٧٧].

والورود هنا هو المرور على الصراط كها ذكره أكثر المفسرين، فيمر الناس على قدر أعهالهم فمنهم من يمر كالبرق، وكالريح، وكلمح الطرف، وكأجاويد الخيل، وكشد الرجال، ومنهم الساعي، والماشي مشيًا، والزاحف زحفا، والمخدوش، والمكردس في جهنم، وتنطفئ أنوار المنافقين.

وصفة الصراط كحد السيف وأدق من الشعرة وتحته كلاليب تخطف من شاء الله أن تخطفه.

فقد روى الإمام مسلم عن حذيفة رَضَالِلَهُ عَنهُ فِي حديث الشفاعة الطويل قال النبي صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ كَالْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْر، وَشَدِّ النبي صَالِللَهُ عَلَيْهِ الطَّيْر اللَّيْمِ الطَّيْر، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَاهُمْ وَنَبِينُكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، الرِّجَالِ، تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا »، قَالَ: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنِ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشُ وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنِ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشُ نَاحٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ » وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا .

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪڪ + --

فإذا نجّى الله من شاء نجاته من المؤمنين، يجبسون بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصُّون مظالم كانت بينهم في الدنيا، ثم يدخلون الجنة على قلب رجل واحد، قد نزع الله ما في قلوبهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين.

فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالَم كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ» الحديث.

اللهم هون علينا أهوال يوم القيامة وسكنا الجنة ،ونجنا من النار ،اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم آتنا كتبنا بأيهاننا وثقل موازيننا وثبتنا على الصراط.

اللهم آتنا في الدنيا حسَنَة، وفي الآخرة حسَنَة ، وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين.



الخطيب والداعية

 (٣)

 مواعظ وعظات من سورة (ق)

# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّنَاتٍ أَعْ إِلَنَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةً، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## أيها المؤمنون عباد الله:

روى الإمام مسلم من حديث أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْهَانِ رَضَالِكُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاحِدًا،

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ +⊸

سَنَتُيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ، وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ».

في هذا الحديث بيان أن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ كان يكثر في خطبه ومواعظه من سورة ق وذلك لما اشتملت عليه من المواعظ والزواجر، والوعد والوعيد وإثبات الرسالة والبعث والنشور ولما فيها من ذكر الموت وذكر الجنة والنار، وأخبار الأمم السابقة وغير ذلك، وكان صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً يقرأها في صلاة العيدين.

قال النووي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: وَالْحِكْمَةُ فِي قِرَاءَتِهَمَا لِمَا اشْتَمَلَت عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْبَعْثِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَإِهْلَاكِ الْمُكَذِّبِينَ وَتَشْبِيهِ بُرُوزِ النَّاسِ بِالْبَعْثِ وَخُرُوجِهِمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جراد منتشر واشتملت على الموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. اهـ

ففي هذا اليوم بإذن الله تعالى نأخذ مقتطفات من مواعظ هذه السورة العظيمة لعل ذلك يكون لنا عظة وعبرة ينفعنا الله به في حياتنا ويصلح به قلوبنا فإن المواعظ سياط القلوب.

فقدأقسم الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى في أول هذه السورة بالقرآن المجيد على إثبات البعث الذي أنكره المشركون ، وعلى إثبات رسالة محمد صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي كذبوا بها، ونفى استعجابهم واستنكارهم لذلك، وحثهم على النظر والتفكر في خلق السهاوات والأرض، كيف رفع السهاوات بغير عمد، ومهد الأرض وبسطها ،وجعلها ساكنة صالحة للحياة والسير فيها، وثبتها بالجبال الرواسي، وأن ذلك أكبر وأعظم من خلق الناس وإعادتهم مرة أخرى، وذكرهم بالنعم التي أسداها عليهم لعلهم يشكرون الله عليها.

ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي أهلكهم بسبب تكذيبهم لرسلهم ليعتبروا

ويتعظوا ثم ينزجروا عما هم عليه من التكذيب والعناد، كعاد و ثمود و فرعون وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة وقوم تبع وقوم لوط، فقد دمرهم الله وهم أشد قوة من كفار قريش ومن مشركي هذه الأمة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَنَ كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ فِي [ق:٣٧].

ثم بين سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى كما أنه لم يعجز في خلقهم أول مرة فكذلك لن يعجز عن إعادتهم مرة أخرى والإعادة في نظر الناس أسهل وإلا فالكل عند الله سواء.

فَمَا الذي جعلهم فِي لَبِس وشك من البعث والإعادة مرة أخرى ، قَالَ بَعَ الىٰ : ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَهُو اللَّهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِي اللَّهُ وَهُو اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي اللَّهُ مَوْتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي اللَّهُ مَوْتِ وَاللَّهُ وَهُو الْمَزِيزُ الْمَحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ثم قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ ۗ وَكَنُ ٱقُربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو عَلَى سريرته ويسمع أقواله ويبصر أعماله ويعلم أحواله ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهُ عِلَى سريرته ويسمع أقواله ويبصر أعماله ويعلم أحواله ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهُ عَلَى سَرِيرته ويسمع أقواله ويبصر أعماله ويعلم أحواله ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهُ عَلَى سَرِيرته ويسمع أقواله ويبصر أقرب إليه من حبل الوريد.

قال البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: حبل الوريد عرق العنق وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين يتفرق في البدن. اهـ

قال السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه، المطلع على ضميره وباطنه، القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره، وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلُّهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه، مما لا يرضي رب العالمين، ولهذا قال: ﴿ إِذْ يَالَقَي ٱلمُتَلَقِيّانِ ﴾ أي: يتلقيان عن العبد أعاله كلها، واحد ﴿ عَنِ ٱلْمَعِينِ ﴾ يكتب الحسنات والآخر ﴿ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ ﴾ أعاله كلها، واحد ﴿ عَنِ ٱلْمَعِينِ ﴾ يكتب الحسنات والآخر ﴿ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ ﴾

سلاح الخطيب والداعية → حڪي السئات. اهـ يکتب السئات. اهـ

فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعلم ما توسوس به الصدور ، ويعلم السر وأخفى ، ويعلم ما سيكون في الغد، وقد وكل على العباد ملائكة يكتبون ما يقولون ويفعلون ﴿ كِرَامًا كَيْبِينَ ﴿ اللَّهُ لَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

ثم قال ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ ﴾ [ق:١٨].

قال السعدي رَحَمَهُ اللّهُ: أي من خير أو شر رقيب عتيد مراقب له حاضر لحاله، كما قَالَ إِمَاكُنبِينَ ﴿ أَنَ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ أَنَ كَمُ لَحَنفِظِينَ ﴿ أَنَ كُمُ لَمَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل كلمة ينطق بها العبد مكتوبة عليه، لعموم الآية ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾. قالوا حتى الكلام المعتاد الذي لا يتعلق بالثواب والعقاب مكتوب.

وقال بعضهم: حتى الأنين مكتوب على العبد، فليحرص العبد ألا ينطق إلا خيرًا أو ليصمت لما روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضَالِلَهُ عَنهُ - عَنْ رَسُولِ الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلِيصَمَّتُ » الحديث.

ثم بين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن الإنسان سيموت ويحاسب على كل شيء بعد موته ولهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

واعلموا أيها المسلمون ؛ أن للموت سكرات وغمرات وشدة على العبد تغطي عقله، وتغلف فكره، قَالَ إِمَانَ ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ الله ﴾ [ق:١٩].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أُللَّهُ: سكرة الموت هي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. اهـ

فأين المفر وربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ أي تفر وتهرب وتكره كما قال الحسن وابن عباس رَضَائِتُهُ عَنْهُا

قَالَ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَّدُونَ إِلَى عَلِمَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَ

#### عباد الله:

للموت سكرات ، عانى منها أفضل الخلق صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ و من بعده خليفته أبو بكر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أفضل هذه الأمة بعد نبيها ففي صحيح البخاري عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما تعشاه الموت جعل يسمح العرق عن وجهه وهو يقول: «سبحان الله إن للموت لسكرات»، وفي لفظ: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»، وهو يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات».

ولما حضرت أبا بكر رَضَايِّلَهُ عَنْهُ الوفاة جعلت عائشة رَضَايِّلَهُ عَنْهَا تتمثل بقول الشاعر:

لعمرك ما يعني الثرى عن الفتى إذا حشر جت يومًا وضاق بها الصدر

فقال أبو بكر رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ: ليس كذلك ولكن قولي: ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [ق:١٩] رواه ابن حبان عن عائشة رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا.

والموت له حرارة وشدة، فقد روى ابن أبي شيبة، عن جابر بن عبد الله رَخَالِيَّةُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

فإنه كانت فيهم الأعاجيب». ثم أنشأ يحدث قال: «خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عَزَّوَجَلَّ أن يخرج لنا رجلاً ممن قد مات نسأله عن الموت قال: ففعلوا. فبينها هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود فقال: يا هؤلاء ما أردتم إليَّ ؟ فقد متُّ منذ مائة سَنة فها سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعو الله عَرَّوَجَلَّ لي يعيدني كها كنت ».

ومعنى خلاسي : أي: أسمر اللون .

ثم بعد الموت تأتي مرحلة أخرى، وهي النفخ في الصور.

قَالَ لِمَاكَىٰ: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فإن أول مراحل يوم القيامة أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يأذن للملك الموكل بنفخ الصور وهو إسرافيل عَلَيهِ السَّكُمُ بالنفخ في الصور، فينفخ النفخة الأولى نفخة الصعق فيصعق الأحياء كلهم ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث فينفخ النفخة الثانية فيبعث الله الناس جميعًا ، الذين ماتوا قبل ذلك، والذين صعقوا بالنفخة الأولى، كما قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَونِ بِ النفخة الأولى، كما قال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَنُفِخَ فِيهِ أُخِرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ اللهُ مَن شَاءَ اللّهُ أَمُ مَن فِي اللّهُ أَمُ مَن فِي اللّهُ مَن فِي اللّهُ مَن فِي اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ أَمُ مَن فِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقال الله في هذه السورة: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ اللهُ يَوْمَ لَيَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وإسرافيل مستعد للنفخ ومنتظر متى يؤمر به فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ»

→ حجج سلاح الخطيب والداعية

فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ لَمُمْ: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ عَلَى الله تَوَكَّلْنَا».

وقد أنكر المشركون البعث كم في هذه السورة فقالوا:﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَّابًا ۗ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴿ ﴾ [ق:٣].

فقالوا كيف نبعث وقد تمزقت أجسادنا وتفتت عظامنا كما قَالَ إِمَالُىٰ عنهم في سورة أخرى: ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَآءِ وَيَسْمِ مُكِفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مَلَ هُم بِلِقَآءِ وَيَسْمُ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مَلَ هُم بِلِقَآءِ وَيَسْمُ كَنْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِنْ السَجدة: ١٠].

ثم أبطل النبي صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شبهتهم، وبين كيف يكون البعث بعد تفتت الأجساد، وذلك أنه يبقى في الإنسان عظم واحد لا تأكله الأرض يسمى عَجْبُ الذنب منه يركب الإنسان مرة أخرى.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِلُهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «ثُمَّ أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ، كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ» قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ، كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ» قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظُمًا وَاحِدًا، وَهُو عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخُلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وقد أشار الله في هذه السورة بإحياء الأرض بعد موتها إلى أحياء الموتى من قبورهم فقال: ﴿ رِّزُقًا لِللِّمِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلَمْةً مَّيْمَنَّا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّالِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

و فَالَ مِنَاكُ : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا أَلَى مُوقف يوم القيامة، والأجداث: هي القبور.

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ + ⊶

فيبعث الناس ويحشرون حفاة، عراة ، غرلًا غير محتونين، قال الله: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَلْقٍ نُجُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

ثم تسوق الملائكة الناس إلى أرض المحشر كما قَالَ بَعِالَىٰ: ﴿ وَجَاآءَتُكُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ ﴾ [ق:٢١].

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. اهـ

حينها تذهب الغفلة ويظهر الإيهان وتقوى الأبصار وتسمع الآذان ولكن بعد فوات الأوان قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ: ﴿ لَقَدُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ ﴿ آَقَ ٢٢].

قال المفسر البغوي رَحمَهُ اللَّهُ: أي نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام، توبيخًا، ولومًا وتعنيفًا أي: لقد كنت مكذبًا بهذا، تاركًا للعمل له فالآن ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ ﴾ الذي غطى قلبك، فكثر نومك، واستمر إعراضك، ﴿ فَبَصَرُكَ الْيُومَ حَدِيدُ ﴾ ينظر ما يزعجه ويروعه، من أنواع العذاب والنكال فإنه كان في الدنيا في غفلة عا خلق له، ولكنه يوم القيامة، ينتبه ويزول عنه وَسَنُه، ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتداركه. اهـ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَشِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۗ ﴾ [مَرْيَمَ: ٣٨]. اهـ أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة.

فالغفلة غطاء يكون على القلب، قد يحول بين المرء وبين الهدى، وسينكشف يوم القيامة ، نسأل الله أن يبصرنا في ديننا.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فإن الناس يبعثون ويحشرون ويساقون للحساب وتشهد عليهم الملائكة بأعمالهم ، ويأتي القرين من الملائكة الملازم للإنسان فيقدم ديوان أعماله ثم يأتي القرين من الشيطان فيتبرأ منه وذلك لأن لكل إنسان قرينين، قرين من الملائكة، وقرين من الشياطين، إلا نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فإن قرينه أعانه الله عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير.

قَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ، هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴿ ثَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ ثَالُ مَعْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

فيقول الملك الملازم له: هذا ما لدي عتيد.

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: أي الموكل على الإنسان يشهد عليه يوم القيامة عتيد معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان.

قال مجاهد رَحْمَدُ أللتُهُ: الملك السائق قد أحضر ديو ان أعماله. اهـ

ثم يأتي القرين من الشياطين فيتبرأ منه وأنه ما أجبره على الطغيان ، ولم يأته بالسلاسل والأغلال وإنها وسوس له فتبعه وماكان له عليه من حجة و لا سلطان.

قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٣) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (١) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (١) ﴾ [ق:٧٧-٢٩].

فلا ينفع الجدال والخصام اليوم، وقد جاءت الرسل والنذر بالحجج البالغة والبراهين الجلية ، وأخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه لا يبدل القول لديه ولا يظلم أحدًا وسيجازي كلا بعمله وبقدر ضلاله وإضلاله.

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثًا. ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلعَبِيدِ ﴾ بل أجزيهم بها عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم. اهـ

وقال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: قال مجاهد: ما يبدل القول لدي. يعني قد قضيت ما أنا قاض ولست أعذب أحدًا إلا بذنبه بعد قيام الحجة. اهـ

ثم تأتي جهنم وتطلب المزيد من المجرمين والكافرين ليسكنوها ويذوقوا حرها ويكتووا بلهيبها، قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اُمْتَلَاَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَرْيدِ ﴿ ثَلَ اللَّهُ اللّ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: يقول تعالى، مخوفًا لعباده: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمَتَلاَثُتِ ﴾ وذلك من كثرة ما ألقي فيها، ﴿ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿ آ ﴾ أي: لا تزال تطلب الزيادة، من المجرمين العاصين، غضبًا لربها، وغيظًا على الكافرين.

وقد وعدها الله ملأها، كما قَالَ مِهَا الله ملأها، كما قَالَ مِها الله ملأها، كما قَالَ مِها قدمه الكريمة المنزهة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، قد اكتفيت وامتلأت».

سلاح الخطيب والداعية ٠٠٠ حكى ♦٠٠ المخطيب والداعية ملاح الخطيب والداعية مناه البخاري ومسلم.

فمن حكمة الله ورحمته أنه لا يملأ النار بأناس يخلقهم لها بغير ذنب عملوه، لأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منزه عن الظلم، أما الجنة فإنه يبقى فيها فضل ومكان زائد فيخلق لها خلقًا يسكنهم فيها كرما منه ومنة وذلك لأنه وعد الجنة والنار بأنه سيملؤها.

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضَالِلَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « احْتَجَّتِ النَّارُ، وَاجُنَّةُ، فَقَالَتْ: هَذِهِ يَدْخُلُنِي الظُّعَفَاءُ، وَالْسَاكِينُ، يَدْخُلُنِي الظُّعَفَاءُ، وَالْسَاكِينُ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِ إِللهَ عَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِذِهِ: أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ».

قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ آَ هَنَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ آَ مَنْ خَشِى ٱلرَّحَمُ نَا بِالْكَيْرِ وَجُمَّا بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا الللَّا الللللَّا اللّ

و أُزْلِفَتِ الْجُنَةُ لِلْمُنَقِينَ و أي: قربت للممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لنواهيه ، فقد وعدهم الله في الدنيا إن هم اتقوه و حفظوا حدوده ورجعوا إلى دينه وأقبلوا عليه بقلوبهم وخافوا عذابه، فلهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإنهم يدخلونها سالمين ، وتسلم عليهم الملائكة ، ويسلم عليهم ربنا سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَحِيمُ مُونَا مُنْ مُنَوَّا مُنَا مُنْ مُنَوَّا فِيها من العذاب، فلا خوف عليهم ولاهم يجزنون، ليس [يس:٥٥]، قد أمنوا فيها من العذاب، فلا خوف عليهم ولاهم يجزنون، ليس فيها مكدرات ولامنغصات ، ويخلدون فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا،

وفوق هذا فإنهم يتلذذون بالنظر إلى خالقهم ومعبودهم الذي أنعم عليهم بنعمه، وأكرمهم بجنته، وهذا هو الزيادة كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا لَا يَعْمَ عَلَيْهِمَ الْخَسَنُوا لَا يَعْمَ الْخَسَنُوا الله والزيادة هو النظر إلى ربهم، وهو المزيد كما في هذه السورة ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَ الله و الله

فقدروى الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبِ رَضَالِكُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجُنَّة، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكُشِفُ الْحِجَاب، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّمِمُ عَنَّ وَجَلَ «ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنُوا الْحَسَنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

وروى الترمذي عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته».

هذا هو تفسير المزيد في قوله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾.

وقال البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: قال جابر وأنس رَضَيَلَتُهُ عَنْهُمَا: هو النظر إلى وجه الله الكريم. اهـ

بينها الكفار يحرمون أعظم نعيم في الجنة، فيحجبون عن رؤية رجم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الكفار يحرمون عَن رؤية رجم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ الكفار يحرمون عَن رَبِّهِم يَوْمَبِذِ لَمَحُبُونُونَ اللهُ اللهُ

وأما رؤية الله في الدنيا فهي منفية كما قَالَ بَعِنَا في لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾ [الأعراف ١٤٣]. وقوله صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ﴾. رواه مسلم عن أبي أمامة رَضَوَ لِللهُ عَنْهُ.

اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا

سلاح الخطيب والداعية → حکیک → أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسَنَة ، وفي الآخرة حسَنَة ، وقنا عذاب النار.

اللهم آتنا ماوعدتنا على رسلك ، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، وقنا عذاب النار.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَا مَانُواْ اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار

#### عباد الله:

إن من رحمة الله وحكمته أن أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته ليكرمهم

بجنته ويجزيهم بثوابه ويزيدهم من فضله وذلك بالنظر إلى وجهه الكريم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ووعدهم برضوانه فدعاهم إلى دار كرامته وشرع لهم الدين وأرسل لهم الرسل وأنزل إليهم كتبه فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وبين لهم أسباب دخول الجنة ودعاهم إليها وأسباب دخول النار وحذرهم منها وهو في غنى عنهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم

قَالَ مِ اللّهِ عَلَى فَي كتابه الكريم: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ السّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى وَرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن العيوبِ والمنخصات والمكدرات والأمراض والهموم والغموم وسائر الآفات وفيها تسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم الرب الرحيم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ سَلَمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴿ سَلَمُ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه إلى الجنة وحدرهم من النار وأسبابها ودعاتها وحدر من الشيطان فدعاهم الله إلى الجنة وحدرهم من النار وأسبابها ودعاتها وحدر من الشيطان ودعوته لأنه يدعو الناس إلى النار فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الشّيطَانَ لَكُونَ عَدُولًا مِنْ أَصْعَبِ السّعِيرِ ﴿ فَاطر: ٢].

وموضوعنا في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى هو ذكر بعض ما أعد الله لعباده المتقين في جنات النعيم، ووصْفُ ذلك النعيم مما ثبت في الكتاب والسُّنَّة، مستعينين بذكر أقوال أهل العلم، من رواد الحديث والتفسير وعلماء الدين.

قَالَ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللَّهُمَّ مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمُ الْمَهُمْ كَانُواْ فَلَ اللَّهُمَ كَانُواْ فَلَكُ مِنَ الْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ فَا لَا شَعَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَعُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُولُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

و فَالَ إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ اللهِ فَكِهِينَ بِمَا ءَائَهُمْ رَبُّهُمُ وَبُهُمُ وَوَقَنهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُخَوِيمِ ﴿ الْمُنْكُولُ هَنِيتَ اللهِ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ مَصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَنهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ ﴾ [الطور: ١٧-٢٠].

ففي هذه الآيات ذكر الجنة وبعض نعيمها، وذكر بعض أسبابها.

وفي آية أخرى بين أنهم في دار إقامة خالدين فيها أبدًا لا يبغون عنها حولا فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فَي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَ يَلْبَسُونَ مِن فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فَي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَعَي اللهِ عَلَي اللهُ وَلَقَحْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ فَ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبُرَقٍ مُّتَقَدِيلِينَ ﴿ وَ اللهِ عَذَاكِ اللَّهُ وَتَ عَذَاكِ اللَّهُ وَتَ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتَ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتَ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ وَلَكَ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ وَلَي وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُوتِ اللَّهُ وَلَي وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُؤْتِ وَقُدُى اللَّهُ وَلَكُ وَوَقَدُهُمْ عَذَاكِ ٱلْمُؤْتِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقُولُ اللَّهُ وَلَكُونُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

وفي آيات أخر بين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنهم في دار فرح وسرور وبهجة وحبور ونفى عنهم الخوف والحزن فقال: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْمِوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ عَنهم الخوف والحزن فقال: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْمِوْمَ وَلَا أَنتُمْ وَأَزْوَنَجُكُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه اللّه الله الله الله وأَرْوَنَجُكُو الله الله الله الله عنه في حبرة وسرور.

وكتاب الله وسُنَّة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مليئان بوصف الجنة، لا نستطيع حصرها في هذا المقام وسنذكر بعضها.

## فيا أيها المسلمون،

إن الله أعد لعباده المؤمنين في الجنة فوق ما يصفه الواصفون و فوق ما يتصوره المتصورون وهناك من النعيم ما لا تبلغه الأوهام، وما لا تدركه القلوب، وما لا تتصوره العقول، فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمها الله ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: ١٧].

ذكر بعض أهل العلم أن هناك من النعم في الجنة، ما قد علم بها البشر وسمعوا عنها، ورأوا أشباهها في الدنيا، لكن هناك أشياء أخفاها الله للمؤمنين لم يعلموا بها من النعم، ولا يستطيعون توهمها، ولا تصورها ، بل هي فوق ما تصورها عقولهم وفوق ما تدركها أفهامهم ، ومن ذلك والله أعلم رؤية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فهو أعظم نعيم في الجنة، وهو المزيد، كما قَالَ بَهَا لَهُمُ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ( الله عنه وق ما يتصوره العند.

و قَالَ إِنَا اللهُ الله

فقد روى الإمام مسلم عَنْ صُهَيْبِ رَضَالِسُّعَنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟، فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجُنَّة، وَتُنجَّنَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّمِ النَّارِ؟، قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّمِمْ عَنَ النَّطَرِ إِلَى رَبِّمِمْ عَنَ النَّطَرِ إِلَى رَبِّمِمْ عَنَ النَّطَرِ إِلَى رَبِّمِمْ عَنَ النَّعْرِ إِلَى رَبِّمِهُمْ عَنَ النَّعْرِ إِلَى رَبِّمِمْ عَنَ النَّعْرِ إِلَى رَبِّمِهُمْ عَنَ النَّعْرِ إِلَى رَبِّمِهُمْ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

وفي رواية للترمذي وابن ماجه: ثم تلا هذه الآية: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَوا ٱلْحُسُنَوا ٱلْحُسُنَوا وَزِيَادَةً ۗ ﴾ [يونس:٢٦].

فنبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسر الزيادة في هذه الآية بالنظر إلى وجه الله الكريم، فلا مدخل لأهل التعطيل في إنكار رؤية الله للمؤمنين في الآخرة.

وأما رائحة الجنة الطيبة فقد جاءت الروايات عن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أنها من مسيرة أربعين عامًا، وهذه في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر و رَضَالِلهُ عَنْهُا وعند أحمد وغيره: «يوجد ريح الجنة من مسيرة سبعين عاما». وفي رواية عند

الضياء المقدسي بلفظ: « وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام».

فإذا كان هذا الريح من مسيرة مائة عام! ،فكيف بالجنة نفسها؟، وكيف بريحها وطيبها ؟، وكيف بنعيمها وزينتها؟، وكيف بحورها وقصورها؟، نسأل الله من فضله العظيم.

قال ابن القيم رَحْمَهُ أللَّهُ في نونيته:

هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيّان آراؤهم ريح المقاعد أين تلك الريح من روح ومن ريحان

ومن سعة الجنة وعظيم ملكها أن أقل أهل الجنة منزلة في الجنة رجل يكون له مثل مُلْكِ مَلِكٍ من ملوك الدنيا وعشرات مرات.

على أنه قد جاء في رواية أخرى لمسلم عن ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ أَدنى أَهْلُ الْجُنة منزلة رجل دخل النار بذنوبه ثم يخرج من النار بتوحيده، ويدخل الجنة

قال رسول الله صَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُحْتَلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا وَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا وَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا وَسَّرَةً وَعَشَرَةً وَعَشَرَةً وَعَشَرَةً وَعَشَرَةً اللَّانِيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا – فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَوَكُ مَنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضَحِكَ مَنِّي بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

وفي رواية أخرى: فكان ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ يضحك حينها يروي هذا الحديث متابعة لرسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حينها ضحك على قول ذلك العبد: «أتضحك مني وأنت الملك؟، فيقول: لا ولكني على ذلك قادر».

فكان يقول: «ذلك أدنى أهل الجنة منزلة » .

وأما أعلاهم منزلة كما في حديث المغيرة المتقدم عند الإمام مسلم: فيقول موسى عَيْدِالسَّلامُ لربه جَلَوْعَلا: « .. قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ موسى عَيْدِالسَّلامُ لربه جَلَوْعَلا: « .. قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ اللَّذِينَ أَرَدْتُ ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ الَّذِينَ أَرَدْتُ ، فَلَمْ تَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ «، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلا أَذُنّ ، وَلَمْ يَن قُرَّةً أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا لَيْعَمَلُونَ ﴿ السَجدة: ١٧]. تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةً أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا لَيْعَمَلُونَ ﴿ السَجدة: ١٧].

ومعنى قوله : (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ )أي :اخترت واصطفيت ، فإن أعلاهم منزلة هم الذين خلق الله لهم الجنة بيده الكريمة واصطفاهم وتولاهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير فلم ترَ عين ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر

ما سيكرمهم الله به.

وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال: ﴿ إِنْ أَدنَى أَهُلَ الْجُنَةُ مَنْ لِيسَ عليه أَلْفُ خَادَم كُلْ خَادَم عَلَى عَمَلَ لِيسَ عليه صَاحِبه قال وتلا هذه الآية: ﴿ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُؤُلُوًا مِنْثُورًا ﴾ [الإنسان: ١٩].

فإذا كان هذا ملك أقل رجل في الجنة فيا ترى ما سعة الجنة بأكملها؟.

### نذكر بعض ما ورد في سعتها ودرجاتها:

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرِ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى».

وهجر مدينة عظيمة في بلاد البحرين، فهذا فقط سعة فتحات الأبواب لمصراعين منها فكيف بالجنة نفسها؟.

وروى مسلم عن عتبة بن غزوان قال: «وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجُنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام».

وروى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَّالِلُهُ عَنْ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ - شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُمْ وَآخِرُهُمُ الجَنَّةَ، وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ».

\_ وأما درجات الجنة فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: ﴿ فِي الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رَخَالِلُهُ عَنْهَا أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالأَرْضِ». وزاد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». وزاد البخاري: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ».

وهذه الدرجات تكون للمؤمنين بحسب أعمالهم وسباقهم في الخيرات وحفظهم لكتاب الله والعمل به.

فقد روى أبو داود وغيره عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و رَضَالِكُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فَي اللَّذْنَيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا ».

وعدد آيات القرآن الكريم أكثر من ستة آلاف ومائتين آية، فهنيئا لحفاظ القرآن العاملين به غير الجافين عنه ولا الغالين فيه.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: جَاءَ فِي الْأَثْرِ أَنَّ عَدَدَ آيِ الْقُرْآنِ عَلَى قَدْرِ دَرَجِ الْجُنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، فَيُقَالُ لِلْقَارِئِ إِرْقَ فِي الدَّرَجِ عَلَى قَدْرِ مَا كُنْت تَقْرَأُ مِنْ آيِ الْقُرْآنِ، فِي الْآخِرَةِ، فَيُقَالُ لِلْقَارِئِ الْقُرْآنِ اِسْتَوْلَى عَلَى أَقْصَى دَرَجِ الْجُنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ فَمَنْ اِسْتَوْفَى قِرَاءَةَ جَمِيعِ الْقُرْآنِ اِسْتَوْلَى عَلَى أَقْصَى دَرَجِ الْجُنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ قَرَأَ جُزْءًا مِنْهُ كَانَ رُقِيَّةً فِي الدَّرَجِ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُنْتَهَى الثَّوابِ عِنْدَ مُنْتَهَى الْقِرَاءَةِ. اهـ.

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْهُلَ الْخُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الغَابِرَ » أي البعيد المضيء شديد الإضاءة فِي الأُفْقِ، مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ».

وقال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ

مَّ بِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ [الزُّمَر: ٢٠].

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي طباق فوق طباق مبنيات محكمات وزخرفات عاليات. اهـ

وبشرى لكل مؤمن فإن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ سيجمعه بأهله وذريته المؤمنة في درجة واحدة ، فيرفع الأدنى إلى درجة الأعلى، ولا ينزل الأعلى إلى درجة الأدنى حتى لا يظلم الأعلى.

فقد قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا الله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلِهِ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ الْمَرِيمِ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ مِنْ عَمَلِهِ مِ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ الْمَرِيمِ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَمَلِهِ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ الْمَرْعِيمِ عِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ ا

قال ابن كثير رَحَمُ اللَّهُ: أَيْ: أَخْفُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي الْمُنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ فِي الجُنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ شَارَكُوهُمْ فِي الْأَعْمَالِ، بَلْ فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ، ﴿ وَمَا أَلْنَكُهُم ﴾ أَيْ: أَنْقَصْنَا أُولَئِكُ السَّادَةَ الرُّفَعَاءَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَيْئًا حَتَّى سَاوَيْنَاهُمْ وَهَوُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أَنْقَصُ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً، بَلْ رفعهم تعالى إلى منزلة الْآبَاءِ بِبَرَكَةِ أَعْمَالِهِمْ، بِفَضْلِهِ وَمِنَّتِه. اهـ

\* وأما صور أهل الجنة ، فهم في غاية الجمال والكمال ، والحسن والبهاء ، رجالهم ونساؤهم ، وصبيانهم وحورهم ، وغلمانهم .

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّ طُونَ، وَلاَ يَتُغَوَّ طُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّ طُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّ طُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَبَعْمُ المِسْكُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَبَعْمُ المِسْكُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَبَعْمُ الْحُورُ العِينُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ».

وأما ألوانهم وأعمارهم فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلْهُ عَنْ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « يَدْخُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ جُرْدًا، مُرْدًا، النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « يَدْخُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ جُرْدًا، مُرْدًا، بيضًا، جِعَادًا، مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي بيضًا، جِعَادًا، مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ، عَلَى خَلْقِ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْع أَذْرُع ».

ومعنى جردًا مردًا أي في غاية النعومة والبهاء والنضارة، ليس في جسومهم خشونة أو شعور أو نحو ذلك .

وروى الترمذي عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضَالِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لَوِ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الجُنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَتْ أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ النَّجُومِ » ومعنى: (يُقِلُّ ظُفُرٌ) ضَوْءَ النَّجُومِ » ومعنى: (يُقِلُّ ظُفُرٌ) أي يَعمل.

وهم في الجنة على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب كما ثبت عند البيهقي عن المقداد رَضَّالِيَّهُ عَنهُ عن النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ما من أحد يموت سقطًا ولا هرمًا وإنها الناس فيها بين ذلك إلا بعث ابن ثلاث وثلاثين سَنة فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال».

فهؤلاء الثلاثة الأنبياء عَلَيْهِ مُالسَّلامُ اجتمعت فيهم أحسن الصفات، فيوسف كان جميلًا وآدم كان طويلاً وأيوب كان صبورًا، فكذلك أهل الجنة.

\* وأما طعام أهل الجنة وشرابهم فيأكلون ويشربون مما لذ وطاب من جميع أصناف الأطعمة والأشربة مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويذهب ذلك الطعام جشاءً وعرقًا من أجسادهم كريح المسك إذ ليس في الجنة أذى.

فقد روى الإمام مسلم عن جَابِرَ بْن عَبْدِ الله رَضَالِلَهُ عَالَى قَالَ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَأْكُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتُغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» وفي رواية: قالوا: فها بال الطعام: قال: «جشاء ورشح كرشح المسك».

ويعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجاع ، لما روى أهمد والنسائي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ \_ رَخَالِكُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ يَاكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ؟ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى وَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى وَقَوَةَ وَالْجِهَاعِ » . قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَلَيْسَ فِي الجنة أَدَى. قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ وَثُلُ رِيح اَلْمِسْكِ، فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ » .

\* وأما الفواكه في الجنة فإنها أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، يتناولونها قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فإن كانوا مضطجعين فإن الشجرة تنحني فيأخذ الثمرة ثم ترجع لئلا تؤذيه مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا اللهُ اللهُ الإنسان: ١٤].

وروى الحاكم وابن أبي الدنيا عن ابن عباس رَعَوَلَكُهُ عَنَهُا موقوفًا قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرُّد خضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم».

قَالَ بِعَالَىٰ : ﴿ وَفَكِكَهَةِ كَثِيرَةٍ إِنَّ لَا مَقَطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ اللَّهِ ﴾ [الواقعة: ٣٣-٣٣].

و فَالَ إِمَالَىٰ : ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ أَلَهُ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَخُورُ عِينُ اللَّ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

\* وأما شرابهم فهو أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين كها أخبر ربنا في سورة محمد، فَالَ بَهَالَىٰ: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ يَا يُؤُونَ مَا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ يَا يُولَوَنَ مَا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ يَا يُعَينِ اللَّهُ وَلَكُنَّ مُحَلَّمَ وَلَكُنَّ مُحَلَّمُ وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الله

فأما خمر الجنة فلا يذهب بعقولهم ولا يصدع برؤوسهم كخمر الدنيا، وإنها هو في غاية اللذة في الطعم .

فقد روى ابن ماجه والترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَب، وَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الكَوْثَرُ نَهُرٌ فِي الجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَب، وَمَاوُهُ عَلَى الله عَلَى مِنَ المِسْكِ، وَمَاوُهُ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْج».

\* وأما ثياب أهل الجنة وفرشهم فكما أخبرنا ربنا في كتابه الكريم: ﴿ يُحُلُّونَ فَهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوكًا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيثٌ ﴾ [فاطر: ٣٣] ، والسندس هو الحرير الرقيق بينها الاستبرق هو الحرير الغليظ.

\* وأما فرشهم وأفنيتهم كما أخبر ربنا: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مِّرُفُوعَةٌ ﴿ الْكَابُ مَّوْضُوعَةٌ ﴾ وأَكُوابُ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ الْعَاشِيةِ:١٣ - ١٦].

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: النهارق هي الوسائد من الحرير والاستبرق قد صفت للجلوس والاتكاء عليها .. والزرابي هي البسط الحسان مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. اهـ

و قَالَ إِنَى اللَّهِ عَلَى خُرُشٍ بَطَآبِهُمَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّانَيْنِ دَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فإذا كان وصف البطائن من استبرق، وهي مما يلي الأرض فكيف بالظواهر؟ قال البغوي وغيره: «الاستبرق ماغلظ من الديباج والبطانة هي تحت الظهارة، قال ابن مسعود وأبو هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنْهُا: هذه البطائن فها ظنكم بالظواهر وقيل لسعد بن جبير: البطائن من استبرق فها الظواهر؟، قال: هذا مما قال الله جَلَّوَعَلا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ السجدة: ١٧].

فإن أهل الجنة يجلسون عليها ويتقابلون ويتساءلون ويتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من العبادات، وأن الله جازاهم على أعمالهم بأحسن الجزاء ومنَّ عليهم بأجزل العطاء، وأثابهم بأفضل الثواب.

قَالَ إِنَّا كُنَّا فَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ فَيَ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَا اللَّهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلُ لَلْهُ عُلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَا اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ لَمُ عُولًا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ لَلْهُ عُولًا إِنَّا مِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي اللَّهُ مُولًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَنْنَا عَذَابَ الطور: ٢٥-٢٨] .

نسأل الله من فضله العظيم.



# الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فأما عن بناء الجنة ولبنها فهي لبنة من ذهب ولبنة من فضة وخيم من لؤلؤة وغرف يرى ظاهرها من باطنها من صفائها

قَالَ بَهَا لَىٰ: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا أَنْ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾ [الزُّمَر: ٢٠] .

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كها يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ولهذا قال: من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة وملاطها –أي طينتها – المسك الأذفر. اهـ

فهي مساكن طيبة آمنة كما أخبر ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى في سورة سبأ ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَكِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكِ ءَامِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَكِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكِ ءَامِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [سبأ:٣٧].

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: أَيْ: حَسَنَةَ الْبِنَاءِ، طَيِّبَةَ الْقَرَارِ، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «جَنَّتَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «جَنَّتَانِ مِنْ

ذَهَبِ آنِيَتُهُمَ وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَ وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». اهـ

وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رَضَّالِللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجُنَّةِ كَثَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُحُوَّفَةٍ، طُوهُا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ اللَّوْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ طُوهُا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ اللَّوْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا» ،أي لسعتها يطوف المؤمن على أهله لجماعهن فلا يرى بعضهم بعضًا لسعتها وعظمتها.

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ قال: قلنا يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنَا عَنِ الْجُنَّةِ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: « لَبِنَةُ ذَهَبِ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلَاطُهَا الْسُكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَثُرَائُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ « الحديث يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ « الحديث

\* وأما نساء أهل الجنة فكما أخبر ربنا في كتابه الكريم: ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي الْخِيَامِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُ اللهِ الْخِيَامِ اللهِ فَبِأَيِّ عَالاً عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَالَ إِمَالُ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ٥٠ ﴾ [الرحمن: ٥٨].

قال ابن كثير رَحْمَهُ أُللَّهُ: عن بعض المفسرين في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤة. اهـ

وروى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،

سلاح الخطيب والداعية ⊶حڪ‱ +⊸

قَالَ: إِنَّ الْمُوْأَةُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيْرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مَكُنُّهَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ اللهَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ اللهَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ اللهَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ كَأَنَّهُنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضَالِكُفَعَنُهُ أَن رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ: ﴿ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجُنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَكَامِرُهُمْ مِنَ اللَّوَةِ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الخُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُومُهُمْ قَلْبُ وَاحِدُ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجُنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَلْأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يعني خمار رأسها - عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» فالدنيا بحذافيرها لا تساوي خمار امرأة من نساء الجنة فكيف بغيرها؟ .

قَالَ قِبَ الى : ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴿ إِنَّ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو اللَّهَ كُنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهُ اللّ

قال الطبري رَحِمَهُ اللهُ: حور بيض جمع حوراء ، وهي النقية شديدة بياض العين شديدة سوادها وهي النجلاء العين في الحسن. اهـ

هذا غيض من فيض وقطرة من مطرة في وصف الجنة ولا يستطيع أحد أن يحصي وصفها كما أخبر ربنا في الحديث القدسي المتقدم: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذْنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ».

فيا عباد الله الجنة منوطة بأسبابها فمن عمل الأسباب من الأعمال الصالحة

من توحيد وصلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة دخلها قَالَ بَهَاكُن ﴿ وَتِلْكَ الْجَالَ الْكَاتِحَ أُورِثُتُ مُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُوكَ ﴿ اللَّهُ الله الله واللَّا الله والأعمال وليست ثمنية إذ أن الجنة غالية لا يبلغها أحد بعمله لكن برحمة الله والأعمال هي أسباب لنيلها.

اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم ، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ، اللهم من قول أو عمل ، اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على طاعتك، فاجمعنا في دار كرامتك في جنات ونهر في مقد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفرلنا ولآبائنا ولمن سبقنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، اللهم أصلح البلاد والعباد ، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلاً ، اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير ، والحمدلله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الأُوْلَى :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا تُنَهُمَ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠ ﴾ 
[النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقَوُّا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار.

### أيها الناس:

إن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى خلق الخلق لعبادته ونهاهم عن معصيته فمن أطاعه أدخله جنته، ومن عصاه أدخله النار، فجعل الجنة لعباده المؤمنين وجعل النار مأوى الكافرين، فإن الله خلقها لمن عصاه وحذر عباده منها، فقال سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُم نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ اللَّهُ كَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل الللللل اللللللل الل

و فَالَ إِمَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓ أَنْفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكِكُمْ فَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ عَلَيْهَا مَلَيْكِكُمْ فَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ فَ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ فَ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ فَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ عَلَيْهَا مَلَيْهِ مَا يَوْمُ مُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّالِ اللَّهُ مَا يَوْمُ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمُولَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

وحذر منها نبيه صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأنذر، فقد روى الحاكم عن النعمان بن بشير رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال سمعت رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يخطب يقول: « أنذرتكم النار الله عنى النار على الله عنه عنه بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه.

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَضَيْلَهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرْةٍ ».

أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ، ولو أن تتصدقوا بنصف تمرة بإخلاص يقيكم الله بها من النار ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ، فلا يستحقر العبد العمل القليل مع التقوى والإخلاص ، يقيه الله به من النار.

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمُّرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ، فَبَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» ومعنى: أَشاحَ: أي حذر منها كأنه ينظر إليها.

### فيا أيها الناس:

قد رأى النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جهنم رأي العين ورأى فيها بعض المعذبين من أصحاب المعاصي ، فحذر أمته منها شفقة عليهم ، ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا ، وأكثرهم لا يعلمون.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكَ عَالَ: بَلَغَ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الله عَلَيْهِ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» ، قَالَ: فَهَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَوْمُ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَهُمْ خَنِينٌ. أي بكاء زفير وشهيق. وَسَلَّم - يَوْمُ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَهُمْ خَنِينٌ. أي بكاء زفير وشهيق.

ورآها صَالَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهو يصلي صلاة الكسوف فقال: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمْ لاَ يَنْكَسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمُوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُّونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ وَيَ النَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحُاجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّا تَعَلَّقَ الْمِحْجَنِي عَلْ عَنْهُ ذَهِبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُرْتِي عَلْقَ لَا غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا الْمُحْجَنِي . وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهِبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُلْعِمْهَا وَلَمْ تَلُو مَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ وَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ وَيَ لَكُمْ فِي مَقَامِى وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَذِي بِالْجُنَّةِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ وَيَى تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِى وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَذِي

وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ فَهَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ ».رواه مسلم عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ولقد كان نبينا صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرؤوف الرحيم حريصًا على ألا يدخلها أحد ولكن يأبى كثير من الناس إلا دخلوها.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ جَابِر رَضَالِسُّهُ عَنْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُّلِ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ اجْنَادِبُ وَالْفَرَاشُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُّلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ اجْنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُو يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُو يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي» وفي رواية: «وانتم تقحمون فيها».

وهذا المثل ضربه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحاب الشهوات الذين يتورطون في المعاصي والمحرمات ويظنون أنها لا تسوقهم إلى النار كها تظن الفراش أن النار لا تحرقها لأن من شأنها أنها تتبع الضوء، فترى ضوء النار فتتبعه حتى تقع فيها، فهكذا الشهوات يتبعها أصحابها حتى تؤدي بهم إلى النار والعياذ بالله.

ففي الحديث التحذير من اتباع الشهوات لأنها تؤدي إلى النار ولأن النار محفوفة بالشهوات ومحجوبة بها إذ أن الحاجز بين العبد وبين النار هو الشهوات فمن اقتحم هذا الحاجز دخل النار وبالمقابل فإن بين العبد وبين الجنة حاجزا وهو المكاره فمن اقتحم هذا الحاجز دخل الجنة.

مصداق ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنس رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْخَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ».

والشهوات المقصود بها هي الشهوات المحرمة التي منع الشرع من تعاطيها

أو التي قد تؤدي إلى ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات أما الشهوات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح فلا تدخل في الحديث.

فقد روى أبو دواد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رَعَوَاللَهُ عَنْهُ، أن رسولَ الله -صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - قال: «لمّا خَلَقَ الله عَنْهَ عَلَيْهِ الجنّة قال لجبريل: اذهَبْ فانظُرْ إليها، فذهبَ فنظَرَ إليها، ثم جاء، فقال: أيْ رَبِّ، وعِزَّ تكَ لا يَسمَع بها أحَدُ إلا دَخَلَها، ثم حَفَّها بالمكارِه، ثم قال: يا جبريل، اذهَبْ فانظُرْ إليها، فذهبَ فنظر إليها، ثم جاء فقال: أيْ ربِّ، وعزَتِكَ لقد خَشيتُ أن لا يدخُلَها أحدُّ قال: «فلها خَلَق الله النار، قال: يا جبريل، اذهَبْ فانظُرْ إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أيْ ربِّ، وعزَتِكَ لقد خَشيتُ أن لا يدخُلَها أحدُّ الله النار، قال: يا جبريل، اذهَبْ فانظُرْ إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربَّ، وعِزَتك لا يسمعُ بها أحد فيدخُلُها، فحَفَّها بالشهوات، ثم قال: يا جبريلُ اذْهَبْ فانظُرْ إليها، فذهبَ فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربَّ، وعِزَتك لا يبقى أحدُّ إلا دَخَلها».

فانظر يا عبد الله كيف يخاف جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ألا ينجو من النار أحد لأنها قد أحيطت وحفت بالشهوات وذلك لميل كثير من الناس إلى الشهوات إلا من عصمهم الله وقليل ما هم.

ولهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٩] .

قال السعدي رَحْمَدُ ٱللَّهُ: أي عذابًا مضاعفًا. اهـ

وقال البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: قال وهب: هو نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: هو واد في جهنم. اهـ

وقال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: ﴿ ﴿ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُواتِ ﴾: آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. اهـ

### أيها المسلمون ،

فإنه من شدة النار وفضاعة أمرها ما ضحك ميكائيل عَلَيهِ السَّلَمُ منذ أن خلقت، فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ الله حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلَمُ : « مَا لِي لَمْ أَرَ مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ: مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتِ النَّارُ ».

هذا وهو ملك من الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهو في مأمن منها فكيف يأمن منها البشر؟ .

و لهذا روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلاَ مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا».

يتعجب النبي صَالَسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ من حال النار الموصوفة بشدة الأهوال المرعبة وحال الهارب منها من نومه وشدة غفلته والاسترسال في سكرته، فإن شأن الهارب أن يهرول من المعاصي إلى الطاعات وأن بيبت لله ساجدًا وقائمًا يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه، فإن لجهنم صوتا شديدا تنخلع منه القلوب وتنزعج منه الأفئدة تكاد تتقطع من شدة غيظها على الكافرين.

قَالَ آَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ ثَا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهُمْ أَلَدٌ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ ﴾ [الملك: ٧ - ٨] .

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: شهيقها يعني الصياح وهي تفور.

قال الثوري رَحْمَهُ أللَّهُ: تغلي جم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير.

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ قال: يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. اهـ

### سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك الخطيب

و قَالَ بَهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا اللهُ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا اللهُ وَإِذَا أَلْقُواْ وَإِدَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ اللهُ لَذَعُواْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

قال ابن كثير رَحْمَهُ ألله عن عبد الله بن عمير: إن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا ملك مرسل إلا خر، ترتعد فرائصه حتى إن إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَرُمُ يجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا نفسي.

وقال أُبي بن كعب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ولو كان لك مثل عمل سبعين نبيًا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. رواه الطبراني والحاكم.

### فيا عبد الله:

إِن الفوز الحقيقي هو النجاة من الناروالفوز بالجنة، فَالَهِ مَا اللهُ فَمَن رُحُونِ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدَّخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

فإن أهلها إذا رأوها وعرضوا عليها يندمون ويتحسرون ، ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحًا .

قَالَ إِمَالُىٰ:﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا ثُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٢٧] .

\* وأما عن حر جنهم: فإنه شديد، كيف لا؟!، وقد قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في كتابه: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

وقد كان عمر رَضَايِّلَهُ عَنهُ يقول: «أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد».

وليس نار الدنيا إلا جزءًا واحدًا من سبعين جزءًا من نار جهنم.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَوَالِلَهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا جَهَنَّمَ» قَالُوا: وَالله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا».

ولو خرج رجل من أهل النار فتنفس لأحرق نَفَسُه عشرات الآلاف من الناس أو أكثر.

فقد روى البزار عن أبي هريرة رَضَائِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَّلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ قال: هال رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ الله عن أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه؛ لاحترق المسجد و من فيه ».

فهذا نفس رجل من أهل النار فكيف بأنفاس النار نفسها وحرها وسمومها؟ والعياذ بالله.

\* ومن شدة حرها أنه يصل شيء منه إلى الدنيا، فإن أهل الدنيا يجدونه في دنياهم حين تتنفس جهنم ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الشَّتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَها بِنَفَسَيْنِ: نَفَس فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الرَّمْهَرِيرِ ».

\* وأما لون جهنم فهي سوداء مظلمة فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رَضَاًيسَّهُ عَنهُ أَن رسول الله صَاَلَسَّهُ عَال: «تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ ، هي أشد سواد من القار». أي الزفت الأسود.

\* وأما قعرها فهو بعيد فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

سلاح الخطيب والداعية ⊶لحككك ←⊸

رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَسَلَّمَ-: وَسَلَّمَ-: «قَلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ وَسَلَّمَ-: «تَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَمِي بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُو يَهُوي فِي النَّارِ الْآنَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا» ومعنى :وَجْبَةً: أي رجفة.

وروى البزار وأبو يعلى وابن حبان عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضَٰوَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: « لَوْ أَنَّ حَجَرًا يُقْذَفُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ هَوَى سَبْعِينَ خَرَيْفًا قبل أن يبلغ قعرها».

\* وأما صفة أهل النار، فإنهم يضخمون فيها ليذوقوا العذاب حتى إن ضرس الكافر في النار كالجبل وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلَتُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ - يعني في النار - ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ - يعني في النار - ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ النَّيْضَاءِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ ، وَمَكَّةَ، وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْدٍ ، وَمَكَّةَ، وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فِي النَّارِ عَلَى اللهِ لَهُ ضِحْم الذراعين .

قَالَ إِنَاكُ : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ﴾ [النساء:٥٦].

قال ابن كثير والبغوي رَحَهُمَالَدَهُ : ﴿ كُلَمَا نَضِجَتُ ﴾ احترقت ﴿ جُلُودُهُم بَدَّلُنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ غير الجلود المحترقة، قال ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ: يبدلون جلودًا بيضاء كأمثال القراطيس» اهـ.

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ». وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ». اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## أما بعد:

فيقول ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه الكريم عن أهل النار ، كيف سيصبرون عليها: ﴿ أُولَكَيْكَ ٱللَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا آصَبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٥].

قال البغوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: وأي شيء صبرهم عَلَى النَّارِ حَتَّى تَرَكُوا الْحُقَّ واتبعوا الباطل؟ قال الحُسَنُ وَقَتَادَةُ رَحْمَهُ مَاللَهُ : وَالله مَا لَمُمْ عَلَيْهَا مِنْ صَبْرٍ، وَلَكِنْ مَا أَجْرَأُهُمْ عَلَيْهَا مِنْ صَبْرٍ، وَلَكِنْ مَا أَجْرَأُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي يُقَرِّبُهُمْ إلى النَّار؟، وقال الْكِسَائِيُّ رَحْمَهُ أَللَهُ: فَهَا أَحْرَأُهُمْ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، أَيْ: مَا أَدْوَمَهُمْ عليه. اهـ أَصْبَرَهُمْ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، أَيْ: مَا أَدْوَمَهُمْ عليه. اهـ

و قَالَ بَهَا لَى: ﴿ فَإِن يَصَّبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَّلَمُ ۖ وَإِن يَسَّتَعُتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللّل

و فَالَ مِهَا أَنْ هَا لَهُ اللَّهُ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ الْفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُمُ لَا نُبُصِرُونَ ﴿ اَلْفَا مُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ لَا نُبُصِرُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ لَا نُبُصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* وأما طعام أهل النار فهو الضريع والغساق ، والزقوم والغسلين،

والصديد وهو ما يخرج من أجساد أهل النار بسبب العذاب.

قَالَ تِمَالُىٰ: ﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ ﴾ [الغاشية: ٦-٧].

قال المفسر الطبري وابن كثير رَحَهُمَاأللَهُ: الضريع هو الشبرق إذا يبس، وهو سمم ، وهي شجرة شوك من شر الطعام وأخبثه. اهـ

و قَالَ إِنَا اللهُ : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ أَنَا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴿ أَنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

قال ابن كثير عن الربيع بن أنس رَحَهُمَاللَّهُ: هو ما اجتمع من صديد أهل النار ، وعرقهم ودموعهم وجروحهم ، فهو بارد لا يستطاع من برده ، ولا يواجه من نتنه. اهـ

وقال البغوي رَحِمَهُ اللَّهُ عن ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُا : الغساق الزمهرير يحرقهم برده كما تحرق النار. اهـ

فهذه الشجرة نبتت في النار ، وغذيت بالنار ، ومنها خلقت ، وشبهها الله برؤوس الشياطين لقبحها. ذكره الطبري رَحْمَهُ ٱللَّهُ .

وقال البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: هي شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم يُكره أهلُ النار على تناولها يتزقمونها .

وذكر عن ابن عباس رَخِوَاللَّهُ عَنْهُا قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس معائشهم. اهـ

ومن طعام أهل النار الغسلين ، كما أخبر ربنا في كتابه الكريم: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُوا لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ وَآَ لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّالِلْمُ ال

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: هو الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال: صديد أهل النار. اهـ

وقال الطبري والبغوي رَحَهُ مُاللَّهُ: هو ما يخرج من الجروح والقروح. اهـ

فإن قيل: كيف يستسيغون أكل هذا الطعام على خبثه ونتنه وحرارته؟، قيل يتجرعونه تجرعًا ويتغصصونه، ولا يكادون يصيغونه وعليهم مقامع من حديد.

قَالَىٰ قِعَالَىٰ : ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آ ﴾ [المَّزَّمل:١٣].

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُا: ينشب بالحلق فلا يدخل ولا يخرج. اهـ

و فَالَ بَالَىٰ: ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ هَمُ مِن قَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ الْكَمِيمُ الْكَمِيمُ وَلَا يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَحُمِيمُ الْحَمِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال ابن كثير رَحْمَهُ ألله : يذيب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء، وتذوب جلودهم. اهـ

### سلاح الخطيب والداعية ↔ ❤️❤️❤️❤️

والصهر هو الإذابة، فهذا هو طعام أهل النار.

\* وأما شرابهم فقد قَالَ بَمَاكُ: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ بِئُسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف:٢٩]، والمُهل هو الرصاص المذاب.

فإذا تناولوه قطَّع أمعاءهم من شدة حرارته.

قَالَ إِمَاكُىٰ: ﴿ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمَّ ﴾ [محمد:١٥].

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّ الحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَا فِي جَوْفِهِ، حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ».

\* وأما لباس أهل النار فهي ثياب قطعت من نار، ولهم فرش ولحاف من نار، تغشاهم النار من جميع الجوانب، ويسحبون فيها على وجوههم.

قَالَ إِنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

و فَالَ بَهَا لَىٰ: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ السَّالَ ﴾ [الأعراف: ١٤] .

و فَالَهِ مِنَا لَىٰ : ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعَلِيمٌ ظُلَلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ-عِبَادَةً. يَكِعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿ ۚ ﴾ [الزُّمَر:١٦] .

وروى الترمذي والنسائي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي اللَّهُ مَكَانٍ، فَيْسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيْسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى

— ↔ حجج الخطيب والداعية

بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الخَبَالِ».

وفي رواية: «وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ» أَوْ «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

وفي رواية: «قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال: قال نهر يجري من صديد أهل النار».

هذا وإن النار دركات بعضها تحت بعض، وأهلها يعذبون بحسب أعمالهم فمن تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار كالمنافقين.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تُحْجُزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ». رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ».

وأهون أهل النار عذابًا رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان، يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابًا، وإنه لأهونهم عذابًا، وهذا من شدة حرها، وأليم عذابها.

فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلُ، توضع عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي اللهِ عَلَى القدر، والقمقم إناء ضيق الرأس.

وفي رواية لمسلم: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَ نُهُمْ عَذَابًا».

فهذا أدناهم عذابًا فكيف بأعلاهم والعياذ بالله.

و قَالَ إِمَالَىٰ عن أَهُلَ النَّارِ: ﴿ يَلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ ﴾ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةً ﴿ ﴾ هَلَكَ عَنِي سُلُطُنِيَهُ ﴿ ﴾ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ أَنَ أَلَهُ عَمِي صَلُّوهُ ﴿ آ اللَّهُ فَعُلُوهُ ﴿ وَالْحَافَةِ: ٢٧-٣٢] .

قال السعدي رَحْمَهُ أللهُ: ثم في سلسلة: «من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة فانضموه فيها بأن تدخل من دبره و تخرج من فمه ويعلق فيها». اهـ

وقال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ عن ابن عباس رَضَّالِللهُ عَنْهُا: « .. ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى وقال كعب كل حلقة فيها قدر حديد الدنيا. اهـ

ثم ينادي أهل النار مالكا عَلَيْهِ السَّلَامُ ليشفع عند ربه عَرَّفِجَلَّ أَن يميتهم فلا يجيبهم لما سألوه، قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ كَيْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ كَيْبَهم لما سألوه، قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ كَادُوا يَكُولُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْف: ٧٧].

فييأس القوم فيلجأون إلى البكاء والنحيب والعويل بأصوات تشبه أصوات الحمير، أولهًا شهيق وآخرها زفير نسأل الله العافية.

فقدروى الطبراني موقوفًا عن عن عبدالله بن عمرو رَضَّالِلهُ عَنْهُا قال: ﴿ إِنَّا أَهُلَ النار للهُ عِنْ عَامًا ثم يقول: ﴿ إِنَّكُمُ مَّكِكُونَ ﴾ ثم يدعون ليدعون مالكًا فلا يجيبهم أربعين عامًا ثم يقول: ﴿ إِنَّكُمُ مَّكِكُونَ ﴾ ثم يدعون ربهم فيقولون: ﴿ رَبِّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، فلا

يجيبهم مثل الدنيا ثم يقول: ﴿ قَالَ ٱخۡسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِلَا اللَّهِ مِنُونَ ١٠٨]، ثم يأيس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير ».

اللهم إنا نعوذ بك من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل، ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخَرَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٩٢].

اللهم حرم أجسادنا على النار ، اللهم وفقنا لكل عمل يقربنا من الجنة ، ويباعدنا من الناريا رحيم يا غفار ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجالًا كَثِيرًا ونِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ والنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُطَدَ أَمُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مُحْدَثَا ثُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

<sup>(</sup>١) ملاحظة:هناك خطبة أخرى لعيد الفطر المبارك في كتابي الآخر (خطب المناسبات) بعنوان: «منكرات الأعياد».

فنحمد الله الذي بنعمته تم الصالحات، الحمد لله الذي أكمل لنا عدة رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، فنسأل الله أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم.

ونحن في هذا اليوم العظيم نهنئ كل مسلم بحلول هذه الشعيرة العظيمة وهذا العيد العظيم الذي جعله الله عقب فريضة عظيمة وهي فريضة الصيام.

فهنيئا لمن غفر ذنبه في هذا الشهر المبارك، وهنيئًا لمن عُتقت رقبته من النار، وبعدا وخسارا لمن لم يغفر ذنبه ولم تعتق رقبته ، بعدا وخسارا لمن فرط في صيام هذا الشهر وقيامه، وبعدا وخسارا لمن هجر القرآن فيه وفي غيره.

فقد روى ابن حبان عن مَالِكِ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمِنْبَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: (آمِينَ) ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: (آمِينَ) ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: (آمِينَ) ثُمَّ وَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ وَلِلَدِيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ: آمِينَ فَقَلَت: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ الله قل: آمين فقلت: آمين فقلت: آمين.

### فيا أيها الناس،

يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿ قُلْ بِفَضَلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبَذَلِكَ فَلَيْفَ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِ

وإن الفرح الحقيقي في هذا اليوم لهو للصائمين وحُقَّ لهم أن يفرحوا وأما من ضيع وفرط في الصيام فأي فرحة يرجوها؟.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: قَالَ رَسُولُ الله

سلاح الخطيب والداعية • حجيج • حصلًى اللهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّة .. لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا

لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وقد فسر أهل العلم الفرحة في هذا الحديث بأنها عند فطرالصائم وقت غروب الشمس، وعند فطره في أول يوم من شوال وهو يوم العيد، فيفرح الصائم لأن الله أكمل له العبادة وأعانه عليها ويأمل من الله أن يكتب له الأجر والمثوبة يوم يلقاه فيكون أشد فرحا عند لقاء ربه.

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَالِكَ فَلْيَفَرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾ [يونس:٥٨].

فلا بأس في مثل هذا اليوم أن يفرح المسلمون في ضوء الشرع وأن يتوسعوا في المباحات بلا إسراف ولا تبذير، وألا يكون فرح البطرين فرحًا منوطًا بالمعاصي والمخالفات كفرح قارون إذ كان من البطرين فخسف الله به وبداره الأرض، قَالَ بَهَا عَلَيْهِم وَ الله الله وبداره الأرض، قَالَ بَهَا عَلَيْهِم وَالله وبداره الله وبداره الله وبداره عَلَيْهِم وَالله وبداره الله وبداره وبداره وبداره الله وبداره وبدار

فإن الفرح الحقيقي يكون بطاعة الله والابتعاد عما حرم الله ﴿ قُلُّ بِفَضُّلِ ٱللَّهِ

وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمعُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ [يونس:٥٨].

فليفرحوا بتلاوة القرآن والذكر والتكبير وزيارة الأرحام وغير ذلك ولا بأس من اللعب والتهارين والزيارات والاتصالات والمراسلات والتهاني وتبادل العبارات والبشاشة في وجوه الآخرين في مثل هذا اليوم.

فقد روى أبو داود عن أنسِ رَضَالِتَهُ عَنْهُ، قال: قَدِمَ رسولُ الله - صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنها، فقال: «ما هذان اليومَان؟ «قالوا: كنا نلعبُ فيها في الجاهلية، فقال رسولُ الله - صَالَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ الله قَدْ أبدَلَكُم بها خيرًا مِنها: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطرِ»

وروى الإمام البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضَالِسُّهَ عَالَت: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ » الحديث.

فهذا كله من الفرح المباح ومن أحسن أنواع الفرح أن يفرح العبد بطاعة الله وبشرع الله وأن يفرح بنصرة دين الله ، ويفرح ببشرع الله وأن يفرح بنصرة دين الله ، ويفرح بذكر الله وإقام الصلاة وأن يفرح بنصرة دين الله ، ويفرح بذا اليوم لأنه شعيرة من شعائر الدين وعقب فريضة الصيام، ولا يجوز الفرح بالأعياد المحدثة والأعياد الغربية والاحتفال بها وإنها يفرح بالأعياد الشرعية لأنها من الدين.

فافرح بالحسنات و لا تفرح بالسيئات ، فقد روى الترمذي عن ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَامَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَامَتُهُ فَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْعُتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْعُتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْعُتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْعُتُهُ وَسَاءَتُهُ وَسَاءَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاءَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَاءَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاءَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَاءً عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

وكان النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يفرح إذا حصل له أمر يسره فيها يتعلق بدين الله فيسجد لله شكرا فقد روى الإمام الدارقطني عن أبي بكرة رَضَوَاللَهُ عَنْهُ قال: «كان

النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حصل له أمر يسره سجد لله شكرًا ».

وكان صحابته الكرام رضوان الله عليهم يبكي أحدهم من الفرح إذا حصل له أمر يسره في دينه فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِيِّ بن كعب رَضَالِتُهُ عَنْهُ: ﴿ إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ لِأَبِي اللهِ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ أَمَرُنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وبكى أبو هريرة رَضِيَالِتُهُ عَنهُ فرحا حينها هدى الله أُمه إلى الإسلام، وكانت مشركة، والقصة في صحيح مسلم.

وسجد كعب بن مالك رَضَالِيَهُ عَنْهُ شكرًا لله فرحًا بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه وقد ذكرهم الله في القرآن الكريم في آيات تتلى إلى قيام الساعة فَالَ إَنَ اللهُ وَعَلَى التَّكَ اللهُ اللهُ

وقال بعض السلف: ثنتان لا أدري بأيتها أفرح، أأفرح أن هداني الله للإسلام أم أن هداني إلى السُّنَّة. أو كما قال رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ولما قدم النبي صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ من مكة إلى المدينة فرح الأنصار فرحا شديدا بقدومه لأنهم يعلمون أن الله سينقذهم به من الكفر إلى الإسلام ويخرجهم به من الظلمات إلى النور.

فهكذا ينبغي على المسلمين أن يفرحوا بكبار الإسلام، وعلماء الدين، وطلاب العلم والدعاة إلى الله، لأنهم ينزلون على الناس كالغيث.

لكن صارحال كثير من المسلمين يفرحون بقدوم أصحاب المال والوجاهات

ص المناصب و لا يبالون برجال الدين و حملة القرآن بل صار بعضهم يكره هؤلاء بل ويحاربهم ويحذر منهم وهذا من الجهل والضلال والعياذ بالله.

فصارت عامة مؤاخاة الناس ومعاملتهم من أجل الدنيا إلا من رحم الله ، فلا يُفرح بالدنيا وأهل الدنيا ويُهمل جانب الدين، فإن الدنيا فانية وما عليها، وإن المرء مع من أحب يوم القيامة فقد جاء في الصحيحين عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضَيُّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: مسعود رَضَيُّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله حَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، وفي رواية قال أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ: فَا رَحْنَا بِقُولِ النَّبِيِّ صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، وفي رواية قال أنس رَضَالِللهُ عَنْهُ: فَا فَرِحْنَا بِشَيْء فَرَحَنَا بِقُولِ النَّبِيِّ صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَر وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَر وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحْبِي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ .

و لما أرسلت ملكة سبأ هدية لسليهان عَلَيْ السّلامُ ردها عليها و توعدهم بإرسال جيوش إليهم لا قِبل هم بها كها أخبر الله عنهم في كتابه الكريم ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ الله عنهم في كتابه الكريم ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ مُ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ الله عنهم فِي كتابه الكريم ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَالِ فَمَا عَلَيْهُم بِهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُم بِعُنُودِ عَالَيْهِم فَلَنَا أَيْنَا هُم بِجُنُودِ الله فَي الله عَلَيْ الله عَلَيْهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم بَعْ الله مَا مِنْهُ الله عَلَيْهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم مِنْهُم مِنْهُم الله عَلَيْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم الله عَلَيْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُمْ مِنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مُنْهُم مِنْهُم مُنْهُمُ مُنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُمُ مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُمُ مُنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُ

فلا يفرح العبد بالدنيا إلا بالقدر المباح الذي لا يلهيه عما أوجب الله، ولا يطغيه عن دين الله، فقد تكون هذه الدنيا استدراجًا للعبد وإمهالا له، وسببًا لهلاكه.

فَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوثُوا أَخَذُنهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ اللهُ ﴾ [الأنعام: ٤٤] أي: آيسون مفلسون.

قال العلامة المفسر السعدي رَحَمُ أُللَّهُ: أي: آيسون من كل خير، وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة، وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد لعقوبتهم، وأعظم لمصيبتهم. اهـ

ومن الناس من يفرح بالباطل وأهل الباطل ويفرح بالبدع وأهل البدع ويضرح بها عنده من علم يخالف العلم الشرعي ويصادم النصوص من القرآن والسُّنَة فلا تفرح بالباطل وأهله ، فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف ، أو تكون مناصرًا لهذا الصنف من الناس، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِالبِينَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كُلُواْ بِهِ عَسَلَمَ اللهُ وَحَدَهُ وَكَافَ بِهِم مَّا كُلُواْ بِهِ عَلَى يَعْدُهُم مِّنَ اللهِ اللهِ وَحَدَهُ وَكَافَ بِهِم مَّا كُلُواْ بِهِ عَلَى يَعْدُهُم أَلُوا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُونَ لِهِ عَلَى يَنْعُهُم إِيمَنَهُم لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا اللهِ اللهُ الكَفِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكَفِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكَفِرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولا تفرح بالأحزاب التي فرقت المسلمين إلى فرق وأحزاب متناحرة قَالَ بَهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

فالفرح يا عباد الله له شروط وضوابط وله ميزان يوزن به، وهو ميزان الشرع. فافرحوا بها أباح الله، وشاركوا الفقراء والمساكين في فرحتهم بالعطية والصدقة، واغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم، ولهذا كان من الحكم في شرعية زكاة الفطر للفقراء والمساكين ليستغنوا بها عن السؤال وليشاركوا الأغنياء فرحتهم وليتوسعوا بها فيها أباح الله .

فقد روى أبو داود وابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَعَالِيَهُ عَنَّا الْفَوْرِ وَابِنِ مَاجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَعَالِيَهُ عَنَّا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِي زَكَاةٌ مَقَّبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِي رَكَاةٌ مَقَّبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

الشاهد من الحديث قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَطُّعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».

ويؤخذ من هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرًا ذكرا كان أو أنثى ، ومن فرط فيها فهو آثم لأنها حق المساكين فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: « فَرَضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ، وَالأَنْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَّمُ وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ والصغير والكبير من المسلمين صاعا من تمر أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

ويؤخذ منه وجوب أداؤها قبل صلاة العيد، ومن أخرها إلى ما بعد الصلاة فلا تجزئ زكاة للفطر وإنها تصير صدقة من الصدقات، ومن نسيها أو أخرها جهلا فقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراجها بعد الصلاة لهذا العذر.

ولا يجزئ إخراجها نقودا لأن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمر بإخراجها طعاما كما في الحديثين المتقدمين ، فمن أخرجها نقودا فقد خالف السُّنَة وخالف السلف الصالح وأحدث في دين الله، والله تعالى لا يقبل عملًا يخالف سُنَّة نبيه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما في الصحيحين عنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ؛ فَهُو رَدُّ ».

#### سلاح الخطيب والداعية ↔ حجيجي والداعية والداعية

وفي رواية لمسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ».

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أن يتم لنا ولسائر المسلمين الفرحة والسرور، وأن يثبتنا على طاعته، ويجنبنا معصيته، وأن يدفع عنا وعن سائر المسلمين كل سوء ومكروه، كما نسأله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء والحاقدين، إنه جواد كريم، ونسأله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين



م الخطيب والداعية (٣٥) خطبة عيد الأضحى المبارك ((١)) بعنوان: « نعمة الإسلام »

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتٍ أَعْ إِلنَا ، مَنْ يَهْده وَ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلهُ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِلَا عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجالًا كَثِيرًا ونِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ والنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُعْلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْعُدَيُ أَصْدَقُ الْخَدَثَةُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْحُدْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### عباد الله:

ففي هذا اليوم العظيم الذي جعله الله شعيرة عظيمة من شعائر الدين يفرح

(١) ملاحظة:هناك خطبة أخرى لعيد الأضحى المبارك في كتابي الآخر (خطب المناسبات) بعنوان: «فضل العيد وآدابه»

به المسلمون ويهنئ بعضهم بعضًا ويتقربون إلى الله بأنواع القربات من الذكر والنسك والهدايا والأضاحي وغير ذلك

نحب أن نذكر أنفسنا بأعظم نعمة أنعمها الله علينا لنشكره عليها ونحافظ عليها بالعمل بها ألا وهي نعمة الإسلام ، فإنها أعظم نعمة على الإطلاق.

قَالَ إِمَالَىٰ: ﴿ الْمَوْمَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الله الله الله عمة وأخبر أنه أكملها وأتمها لنا ونزلت هذه الآية في يوم عيد، وهو يوم عرفة ويوم الجمعة.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضَالِيَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ اللّهُ مَلَيْهُ مَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ وَيَعَلِيكُمُ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمَكُمُ وَاللّمَانَ اللّهِ عَلَى النّبِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -، وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ». فَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النّبِيِّ -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -، وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ».

قال ابن كثير رَحَهُ أَلْنَهُ في تفسيره لهذه الآية: هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ الله، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينَهُمْ، فَلَا يَخْتَاجُونَ إِلَى دِينِ غَيْرِهِ، وَلَا الله عَيْر نَبِيّهِمْ، صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ خَاتَمَ الْأَنْبِياءِ، وَلِمَ نَبِيّ عَيْر نَبِيّهِمْ، صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ خَاتَمَ الْأَنْبِياءِ، وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْحِنِّ، فَلا حَلَالُ إِلّا مَا أَحَلَّهُ، وَلا حَرَامَ إِلّا مَا حَرَّمَهُ، وَلا وَبَعَثُهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْحِنِّ، فَلا حَلَالُ إِلّا مَا أَحَلَّهُ، وَلا حَرَامَ إِلّا مَا حَرَّمَهُ، وَلا عَر إِلّا مَا حَرَّمَهُ، وَلا حَرامَ إِلّا مَا حَرَّمَهُ، وَلا حَرامَ إِلّا مَا حَرَّمَهُ، وَلا حَرامَ إِلّا مَا صَرَّعَهُ، وَلا خُلْف، وَلا تَعَالَى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ مَيِّ وَمَدَقًا وَعَدُلا اللهِ عَالَى ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ كُلِمُ اللهُ وَالْتَواهِي، فَلَمَّا أَكُمَلُ الدِّينَ هُمْ مَّتَتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ؛ اللهُ وَالْمَوْهُ أَنْتُم لِ أَنْفُومَ مَا كُمْ لَا الدِّينَ هُمْ مَتَّتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ؛ وَلِمَا أَعْمَلُ هُ أَلْكُ مَا أَلْوَامِ وَالنَّواهِي، فَلَمَّا أَكْمَلُ الدِّينَ هُمْ مَتَّتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ؛ وَلِمَا أَلْ اللهُ وَالْمَالَ تَعَالَى ﴿ الْمُونُ اللهِ وَالْمَالُهُ اللّهُ وَالْمَالُهُ اللّهُ وَالْمَالُهُ اللّهُ وَالْمَالُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

من به أَفْضَلَ رُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَأَنْزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ. اهـ

فهذا هوالدين القويم وهو الصراط المستقيم ولهذا فإن المسلم يدعو ربه في كل ركعة أن يهديه إليه ويثبته عليه.

قَالَ تِعِيَا لَىٰ : ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة:٦-٧].

قال ابن كثير رَحَمُ أُلِلَّهُ: صراط الذين أنعمت عليهم هُمُ المُذْكُورُونَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النِّسَاءِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النِّسِيَّ وَحَسُنَ أُولَئِيكَ رَفِيقًا اللَّ فَالِكَ ذَلِكَ النَّسِيَّ وَحَسُنَ أُولَئِيكَ رَفِيقًا اللَّ فَاللَّهُ خَلِكَ اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّ ﴾ [النِّسَاء: ٦٩ - ٧٠].

وَقَالَ الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ صِرْطَ الَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِم ﴾ بطاعَتِكَ وَعَبَادَتِكَ، مِنْ مَلائِكَتِكَ، وَأَنْبِيَائِكَ، وَالصَّلِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّلِخِينَ. اهـ

والصراط المنصوب على متن جهنم الذي يمر عليه الناس، فناج مسلَّم ومخدوشٌ الصراط المنصوب على متن جهنم الذي يمر عليه الناس، فناج مسلَّم ومخدوشٌ مرسل ومكردسٌ في نار جهنم والعياذ بالله، فكيف ما كان سيرالعبد في صراط الدنيا الذي هو الإسلام يكون سيره على صراط الآخرة الذي على متن جهنم، فإذا كان العبد مسارعًا في الخيرات بعيدًا عن المنكرات ، ممتثلاً للواجبات ومجتنبًا للمنهيات فإنه يكون من أسرع الناس مرورًا على صراط الآخرة ، ويكون من الناجين بإذن رب العالمين.

قال ابن القيم رَحَمُ أُللَّهُ: «وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة ، وهو الصرط الموصل إليها فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم ، الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ، ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد

على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم ، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط ، فمنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يسعى ومنهم من يمر كشد الركاب ، ومنهم من يسعى سعيًا، ومنهم من يمشيًا ، ومنهم من يجبوا حبوًا ، ومنهم المخدوش المسلم ، ومنهم المكردس في النار ، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة ﴿ جَزَآءً وِفَاقًا اللهِ ﴾ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون .

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد»اهـ

فمن وفقه الله لهذه النعمة فقد حاز الخير كله وظفر بالمطلوب ونجى من المرهوب وفاز بسعادة الدارين.

قَالَ إِمَالُىٰ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهَ أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ مَر: ٢٢] .

قال المفسر الطبري رَحمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِهِ ۦ ﴾ أي: على بصيرة ويقين بتنوير الحق في قلبه. اهـ

و قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ كَالِكَ يَضِكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

قال البغوي رَحْمَهُ أُللَّهُ: أي: يشرح صدره للإسلام أي يوسع صدره لقبول الحق. اهـ

وروى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِهَا آتَاهُ».

فهذا هو عنوان الفلاح وهو النور المبين والسبيل القويم.

قَالَ إِنَى اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُولِمُ الللّهُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وهو الدين الذي لا يقبل الله دينًا سواه فَالْ بَهِ أَنْ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسُكَمِ وَهُو الدين الذي لا يقبل الله دينًا سَاكَمِ وَهُو اللهِ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهِ عَمِرانَ اللهِ عَمِرانَ ١٨٥].

و فَالَ إِنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهُ ال

وجاء عند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ مَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

فإننا نرى خلقًا كثيرًا قد حرموا هذه النعمة، بل ملايين البشر لم يعتنقوا هذا الدين فصاروا يتخبطون في ظلمات الكفر فأذهم الله، فمنهم من يعبد الفروج ، ومنهم من يعبد الفئران، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الأقهار، ومنهم من يعبد الأبقار، وأنت أيها المسلم أكرمك الله بهذا الدين تعبد إلهك الحق الذي خلقك ورزقك، وصورك وأحسن صورتك، وستلاقيه يوم القيامة، فيثيبك بعملك ويرفع درجتك بدينك ، وأنت خير من ملء الأرض

من هؤلاء الكفار وإن كنت فقيرًا، فاستحضر هذه النعمة العظيمة، ولا تنبهر بها أعطاهم الله من حطام الدنيا الزائل، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سيعذبهم بذلك، وإن الله وصفهم بأنهم كالأنعام بل أضل من الأنعام لأنها تؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها، وهؤلاء لم يؤدوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا، وإن الحيوانات تسبح لله وتمجده وتقدسه، وهؤلاء لم ينزهوا الله ولم يمجدوه ولأن الحيوانات تدرك ما يضرها فتجتنبه وهؤلاء لم يدركوا ما يضرهم ولم يجتنبوه.

قال الله في كتابه الكريم: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِهِكَ كَالْأَنْعُكِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاعِرافِ:١٧٩].

وقال العلامة البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: أَيْ: كَالْأَنْعَامِ فِي أَنَّ هِمَّتَهُمْ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالتَّمَتُّعِ بِالشَّهَوَاتِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ لِأَنَّ الْأَنْعَامَ ثَمِّيَّزُ بَيْنَ المُضَارِّ وَالمُنَافِعِ، فَلَا تُقْدِمُ على المضار و هؤلاء يُقْدِمُونَ عَلَى النَّارِ مُعَانَدَةً مَعَ الْعِلْم بِالْهَلَاكِ. اهـ

فمن جانب هذا الدين فقد خسر الدارين: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا الْفُسَرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا الْفُسَرُهُمْ وَأَهْلِيهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزُّمَر:١٥].

فديننا الإسلامي دين السماحة ودين اليسر والرحمة ودين الخيرية فما من خير

إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه ، فأحل الله الطيبات وحرم الخبائث، فمن تمسك به هدي ونجى ومن تخلف عنه ضل وغوى، وخسر وهوى ، فيجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة وذلك بالعمل بها وشكر الله عليها قَالَ مِنَالِي اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُم لَيِن شَكَرْتُم لَإِن سَكَرْتُم لَأَزِيدَنَكُم وَلَيِن كُور الله عليها قَالَ مِنَالِي لَشَدِيدُ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُكُم لَيِن شَكَرْتُم لَإِن شَكَرْتُم لَأَزِيدَنَكُم وَلَيِن كُور الله عليها قَالَ مِن اللهُ عَلَيها فَالَ مِن اللهُ عَلَيها فَاللهِ اللهُ عَلَيها فَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيها مَا اللهُ الله عليها قَالَ مِن اللهُ عَلَيها فَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيها اللهُ عَلَيها اللهُ عَلَيْها اللهُ اللهُ

ومن الحفاظ على نعمة الإسلام العمل به وإقامة شرائعه والوقوف عند حدوده والإتيان بأركانه من توحيد وصلاة وزكاة وصيام وحج والأخذ به من جميع جوانبه والثبات عليه حتى المات كما قَالَ بَعَالًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اُدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطُانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُقُ مُبينٌ ﴿ البقرة:٢٠٨].

و فَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَامَنُواْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فكل شيء دعا إليه الإسلام فهو حق وكل شيء حذر منه فهو باطل، وكل شيء أحدث فيه من المحدثات فهو بدعة وضلالة ، وإن جاء بها بعض من ينتسب إلى الإسلام فهي مردودة على صاحبها، لقوله صَرَّاتَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» رواه الترمذي والطبراني والنسائي عن العرباض بن سارية رَضَالِتَهُ عَنهُ.

وينبغي على المسلم أن يسأل الله الثبات على هذا الدين، فقد كان من دعاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك». رواه الترمذي عن أم سلمة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

سلاح الخطيب والداعية ↔ حكك + ٠٠٠٠

وكان من دعائه صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اللهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشَمِتُ بِي عَدُوًّا ولاحَاسِدًا » . رواه الحاكم عن ابن مسعود رَضَيْلَتُ عَنْهُ.

## أيها المسلمون عباد الله:

ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فأحسنوا في ذبح هذه البهيمة وتجنبوا المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأخلصوا فيها لله تعالى فإن الله غني عنها ولن يناله من لحومها وإنها شرعها لكم وجعل نفعها عائد عليكم ثم يثيبكم عليها. وَاللَّهُ مَا لَيْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِمَا وُهُما وَلا دِمَا وُهُما وَلا مِنَالُهُ النَّقُوى مِنكُمُ كَذَاكِ سَخَرها لكُو لِيُكَا مَا هَدَىكُم وَبَيْر المُحْسِنِين الله الله على ما هدَىكُم وبيت الله الله وبيت الله الله على ما هدَىكُم وبيت الله الله وبيت الله الله على ما هدَىكُم وبيت الله الله وبيت الله الله على ما هدَىكُم وبيت الله الله وبيت الله الله وبيت الله الله على ما هدَىكُم وبيت الله وبيت الله وبيت الله الله وبيت الله الله وبيت اله وبيت الله وبيت ال

ولا تبخلوا على الفقراء والمساكين في هذا اليوم جودوا من أموالكم على من لا مال له ، واجعلوا من هذه الأضاحي لمن لا أضحية له، تروا أجرها وذخرها عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

واشكروا الله عليها بذكره وعبادته ، فلا يجوز لكم أن تستعينوا بها على معصيته، فإن هذا من كفر النعمة، وذلك أن تصرف النعمة فيها يغضب الله أو يستعان بها على معصيته، فليس من شكر النعمة أن يبيح الله لك أن تذبحها فتهريق دمها ، وتزهق روحها ، وتقطع أوصالها ،وتأكل لحمها ، ثم تذهب تعصي الله تعالى ، وتترك الصلاة ، فليس هذا من العدل والإحسان ! ﴿ فَصَلِ لَرَبِّكَ وَانْحَرَ الله عَالَى ، وتترك الصلاة ، فليس هذا من العدل والإحسان ! ﴿ فَصَلِّ لَربِّكَ وَانْحَرَ الله عَالَى ، وتدرك الصلاة ، فليس هذا من العدل والإحسان ! ﴿ فَصَلِّ لَربِّكَ وَانْحَرَ الله عَالَى ، وتدرك الصلاة ، فليس هذا من العدل والإحسان ! ﴿ فَصَلِّ لَربِّكَ وَانْحَدَرُ الله عَالَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

واجتنبوا المخالفات والمعاصي والمنكرات التي يحدثها بعض الناس في أيام الأعياد ؛ من أغاني واختلاط الرجال بالنساء الأجانب، وتصوير الأرواح ،

فكل هذا نما نهى عنه الإسلام.

وتجنبوا الإسراف والتبذير، ولابأس من التوسع في المباحات في مثل هذا اليوم، بلا إسراف ولا تقتير، ولا بخل ولا تبذير، وإنها يكون ذلك في حدود الشرع وضوابطه.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ، وحب المساكين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين ، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين ، اللهم ثبتنا على هذا الدين ، وتوفنا مسلمين ، والحمد لله رب العالمين .



## والمرازع

## **→**

| o                                             | مقدمة الشيخ الفاضل محمد العنسي |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                               | المقدمة                        |
| ٩                                             | توجيهات مهمة للخطيب والداعية   |
| ١٣                                            | (١) فضائل( لا إلى إلا الله ).  |
| ١٣                                            | الخطبة الأولى:                 |
| ۲۲                                            | الخطبة الثانية:                |
| له ) من نواقض الإسلام ٢٧                      | (٢) ( بعض نواقض لا إله إلا الأ |
| ۲٧                                            | الخطبة الأولى:                 |
|                                               | الخطبة الثانية:                |
| ٤٧                                            | (٣) خطر الشرك وعواقبه          |
| ٤٧                                            | الخطبة الأولى:                 |
| ٥٦                                            | الخطبة الثانية:                |
| مول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ) ٢١ | (٤) معنى (شهادة أن محمدًا رس   |
|                                               | الخطبة الأولى:                 |
| ٧١                                            | الخطبة الثانية:                |

| ⊗ → → سلاح الخطيب والداعين               |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٧٦(                                      |                                         |
|                                          | الخطبة الأولى:                          |
| ۸٦                                       | الخطبة الثانية:                         |
| نُويُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ أَلَّذِينَ هُمْ | (٦) وقفات مع قوله تعالى:﴿ هُ            |
| ٩٠                                       |                                         |
| ٩٠                                       | الخطبة الأولى:                          |
| 99                                       | الخطبة الثانية:                         |
| 1 • 0                                    | (٧) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ |
|                                          | الخطبة الأولى:                          |
| 118                                      | الخطبة الثانية:                         |
| 119                                      | (٨) فضل البكاء من خشية الله             |
| 119                                      | الخطبة الأولى:                          |
| 177                                      | الخطبة الثانية:                         |
| 179                                      | (٩) من هم المؤمنون حقًا؟                |
| 179                                      | الخطبة الأولى:                          |
| 177                                      | الخطبة الثانية:                         |
| ١٤٠                                      | (١٠) التحذير من مرض الحسا               |

|       | سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪي الخطيب والداعية و                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | الخطبة الأولى:                                                                                                |
| ١٤٨   | الخطبة الثانية:                                                                                               |
| 104   | (١١) وقفات مع قوله تعالى: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾                      |
|       | الخطبة الأولى:                                                                                                |
|       | الخطبة الثانية:                                                                                               |
| 178   | (١٢) تأملات في قوله تعالى: ﴿ أَلَّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ اللَّهَ التَّكَاثُرُ اللَّهُ السَّاكُمُ التَّكَاثُرُ |
|       | الخطبة الأولى:                                                                                                |
| ۱۷٤   | الخطبة الثانية:                                                                                               |
| ١٧٧   | (١٣) مواعظ وحكم من وصايا لقمان الحكيم                                                                         |
| 1 / / | الخطبة الأولى:                                                                                                |
| ١٨٦   | الخطبة الثانية:                                                                                               |
| ١٩٠   | (١٤) صفات عباد الرحمن                                                                                         |
|       | الخطبة الأولى:                                                                                                |
| 199   | الخطبة الثانية:                                                                                               |
| 7.4   | (١٥) مكابدة الإنسان للحياة                                                                                    |
| ۲.۳   | وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴿ اللَّ ﴾                                               |
| 7.4   | الخطبة الأولى:                                                                                                |
| 711   | الخطبة الثانية:                                                                                               |

| <ul> <li>٥١٦</li> <li>٥٠٠</li> <li>٥٠٠</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٦) فوائد وعبر من قصة الثلاثة النفر ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخطبة الأولى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخطبة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٧) لزوم الجليس الصالح والحذر من جليس السوء ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخطبة الأولى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخطبة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٨) الحذر من أمراض القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وذكر بعض أسباب صلاحها وفسادها ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخطبة الأولى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطبة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٩) فضل آية الكرسي (أعظم آية في القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخطبة الأولى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطبة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۰) الظلم ظلمات يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخطبة الأولى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخطبة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢١) التحذير من فتنت الدنيا والترغيب في الزهد فيها ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     | سلاح الخطيب والداعية ↔ حڪ    |
|-----|------------------------------|
|     | الخطبة الأولى:               |
| 797 | الخطبة الثانية:              |
| ٣٠٢ | (٢٢) التحذير من أخطار اللسان |
| ٣٠٢ | الخطبة الأولى:               |
| ٣١٤ | الخطبة الثانية:              |
| ٣١٨ | (٢٣) حُسن الخلق              |
| ٣١٨ | الخطبة الأولى:               |
| ٣٢٤ | الخطبة الثانية:              |
| ٣٢٨ | (٢٤) احفظ الله يحفظك         |
| ٣٢٨ | الخطبة الأولى:               |
| ٣٤٠ | الخطبة الثانية:              |
| ٣٤٤ | (۲۵) الدين النصيحة           |
| ٣٤٤ | الخطبة الأولى:               |
| ٣٥٦ | الخطبة الثانية:              |
| ٣٥٩ | (٢٦) بيان الحقوق العشرة      |
| ٣٥٩ | الخطبة الأولى:               |
| ٣٧٣ | الخطبة الثانية:              |

| ٠١٨<br>ﷺ                                             |
|------------------------------------------------------|
| (۲۷) حرمت دم المسلم وإزهاق روحه بغير حق              |
| وذكر الوعيد في ذلك                                   |
| الخطبة الأولى:                                       |
| الخطبة الثانية:                                      |
| (٢٨) آثار الذنوب والمعاصي على الأفراد والمجتمعات ٣٩٧ |
| الخطبة الأولى:                                       |
| الخطبة الثانية:                                      |
| (٢٩) عذاب القبر في الحياة البرزخية                   |
| الخطبة الأولى:                                       |
| الخطبة الثانية:                                      |
| (٣٠) بعض مشاهد يوم القيامة وأهواله                   |
| الخطبة الأولى:                                       |
| الخطبة الثانية:                                      |
| (٣١) مواعظ وعظات من سورة (ق)                         |
| الخطبة الأولى:                                       |
| الخطبة الثانية:                                      |
| (٣٢) وصف الجنة ونعيمها                               |

|     | سلاح الخطيب والداعية ↔ حکیک + ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 277 | الخطبة الأولى:                                                         |
| ٤٧٥ | الخطبة الثانية:                                                        |
| ٤٧٩ | (٣٣) تخويف وإنذار من عذاب النار                                        |
| ٤٧٩ | الخطبة الأولى:                                                         |
| ٤٨٨ | الخطبة الثانية:                                                        |
| ٤٩٥ | (٣٤) خطبت عيد الفطر المبارك                                            |
| ٤٩٥ | ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَيِلَاكَ فَلْيَفَرَحُواْ ﴾ |
| ٥٠٤ | (٣٥) خطبة عيد الأضحى المبارك « نعمة الإسلام»                           |
| ٥١٣ | الفهرس                                                                 |













ص الخطيب والداعية → ح





ص الخطيب والداعية → ح





ب الخطيب والداعية ♦ حكيت



ب حج الخطيب والداعية



ص الخطيب والداعية → ح





ب حج الخطيب والداعية الخطيب والداعية



ص الخطيب والداعية → ح



ص الخطيب والداعية → ح

























